



«تخايتم الأنباء»



«قَعُمُ المُقَدَّسِيَةِ»

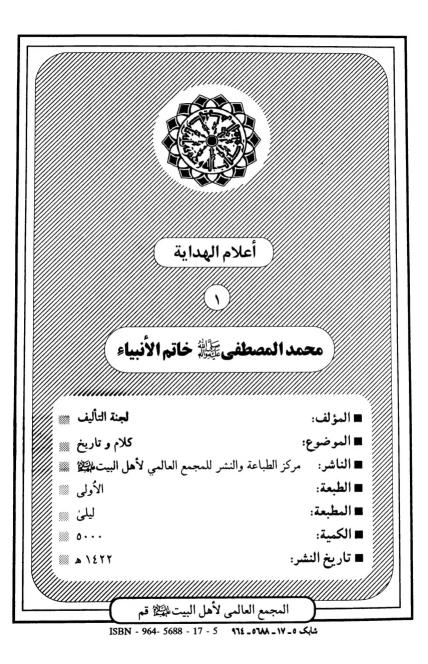

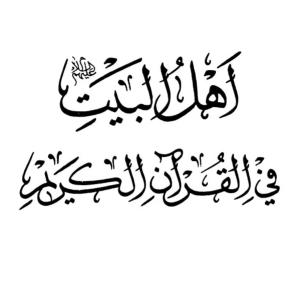

ٳڹؠٵؽٷڵڵۺ ڮڹۿڹۼؠٙڴٳڵڿؠڶۿڸڵڶڹؽؖڮ ٷڟڔڿٷڗڟۿڐؽڒ

سُورَةُ الْأَجْزَابِ/آئِة: ٣٣

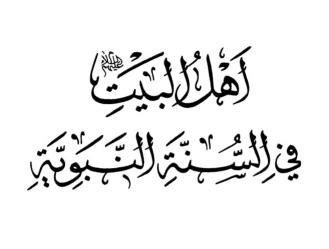

اِنَّ بَارِكُ فِي اَرْكُ فِي الْمُرْالِقَ لِلْمَانِ لَكُ الْمِنْ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِّيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيْلِيِّ لِمُعِلِي الْمُعِلِيِيِّ لِمِنْ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِي الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيْلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِيِيِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيِيِيِيِيِيِيِيِيْلِي الْمُعِلِيِيِيِيِيْلِي الْمُعِلِيِيِي

« المُصْبِحَالَ وَالْمُسْكِانِدُنا »

# فهرس إجمالي

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الأوّل: |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17  | المدخل: المنهج القرآني في عرض ودراسة التاريخ والسيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 10  | الفصل الأوّل : النبي الخاتم (ﷺ) في سطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 41  | الفصل الثاني: سنّة البشارة على مدى العصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 49  | الفصل الثالث: مظاهر من شخصية خاتم النبيين (عَيَّالَيُّنُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الثاني  |
| 01  | الفصل الأوّل: الولادة والنشأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •             |
| 71  | الفصل الثاني : دور الفتوة والشباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ٦٧  | الفصل الثالث : من الزواج الى البعثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الباب الثالث  |
| ٧٧  | الفصل الأول: البعثة النبوية المباركة وإرهاصاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ۸۷  | الفصل الثاني: مراحل حركة الرسالة في العصر المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 94  | الفصل الثالث: موقف بني هاشم من النبي (عَيَالَهُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 1.4 | الفصل الرابع: سنوات ما قبل الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الرابع  |
| 119 | الفصل الأول: تأسيس الدولة النبوية المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 141 | الفصل الثاني : الدفاع عن كيان الدولة الفتيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 104 | الفصل الثالث: تظاهر قوى الشرك والرد الإلهي الحاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الخامس  |
| 171 | الفصل الأوّل: مرحلة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 144 | الفصل الثاني: الاسلام خارج الجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 194 | الفصل الثالث: تصفية الوجود الوثني خارج الجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 4.0 | الفصل الرابع: أيّام الرسول (ﷺ) الأخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 111 | الفصل الخامس: من معالم الرسالة الخالدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 414 | الفصل السادس: تراث خاتم المرسلين (عَيَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الل | 11            |

## بنيك أِللَّه ٱلدَّمْ زَالرَّحِيكِ

الحمد لله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداةً لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء أبو القاسم المصطفىٰ محمد (عَيَّالُهُ) وعلىٰ آله الميامين النجباء.

لقد خلق الله الانسان وزوده بعنصري العقل والإرادة، فبالعقل يبصر ويكتشف الحقّ ويميّزه عن الباطل ، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه .

وقد جعل الله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته ؛ فإنّه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به، وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها .

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها ،كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة، وأسفر عن شمارها ونتائجها من جهةٍ أخرى .

قال تعالى:

- ﴿ قُلْ إِنَّ هُدى الله هو الهُدىٰ ﴾ [الانمام (٦): ٧١].
- ﴿ والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [البقرة (٢): ٢١٣].
  - ﴿ والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل ﴾ [الاحزاب (٣٣): ٤].
- ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [آل عمران (٣) : ١٠١].
- ﴿ قل الله يهدي للحقّ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتَّبع أ من لا يهدّي إلّا أن يُهدى فمالكم كيف تحكمون﴾ [يونس (١٠): ٣٥].
- ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربّك هو الحقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾ [سبأ (٣٤): ٦].
  - ﴿ وَمِن أَضُلُّ مِمِن اتَّبِع هُواه بغير هَدئ مِن الله ﴾ [القصص (٢٨):٥٠].

فالله تعالى هو مصدر الهداية. وهدايته هي الهداية الحقيقية، وهو الذي يأخذ بيد الانسان إلى الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم.

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم. ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثمّ مَنّ عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال، ومن هنا قال تعالى: ﴿ وما خلقتُ الجنّ والإنسَ إلّا ليعبدونِ ﴾ [الداريات (٥١): ٥٠]. وحيث لا تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة، كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال.

وبعد أن زود الله الانسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة؛ والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الانسان ـ بالإضافة إلى عقله وسائر أدوات المعرفة ـ ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛ كي تتمّ عليه الحجّة ، وتكمل نعمة الهداية،

وتتوفّر لديه كلّ الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة، أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته.

ومن هنا اقتضت سُنّة الهداية الربّانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق الوحي الإلهي، ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولِّي مسؤولية هداية العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة.

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربّانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون ، ولم يترك الله عباده مهملين دون حجةٍ هاديةٍ وعلم مرشدٍ ونورٍ مُضيء ، كما أفصحت نصوص الوحي \_ مؤيّدة لدلائل العقل \_ بأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه ، لئلا يكون للناس على الله حجّة ، فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ، ولو لم يبق في الأرض إلّا اثنان لكان أحدهما الحجّة، وصرّح القرآن \_ بشكلٍ لا يقبل الريب \_ قائلاً : ﴿ إنّها أنت منذر ولكلّ قوم هاد﴾ [الرعد (١٣) : ٧].

و يتولّى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في :

١ ـ تلقِّي الوحي بشكلٍ كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. وهذه المرحلة تتطلّب الاستعداد التام لتلقّي الرسالة، ومن هنا يكون الاصطفاء الإلهي لرسله شأناً من شؤونه، كما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً: ﴿ اللهُ أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ [الانمام (٦): ١٢١] و ﴿ الله يجتبي من رسله من يشاء ﴾ [الانمام (٦): ١٢١].

٢ ـ إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقف الإبلاغ
 على الكفاءة التامة التي تتمثّل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل

الرسالة وأهدافها ومتطلّباتها، و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاً، قال تعالى: ﴿ كان الناسُ أُمّةً واحدةً فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابَ بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ [البقرة (٢): ٢١٣].

٣ ـ تكوين أُمةٍ مؤمنةٍ بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجل تحقيق أهدافها و تطبيق قوانينها في الحياة ، وقد صرّحت آيات الذكر الحكيم بهذه المهمّة مستخدمةً عنواني التزكية والتعليم، قال تعالى: ﴿ يزكّيهم ويعلّمهم الكتابَ والحكمة ﴾ [الجمعة (٦٢): ٢] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال اللائق بالإنسان. و تتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالى: ﴿ لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ [الاحزاب (٣٣): ٢١].

٤ ـ صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقررة لها ،
 وهذه المهمة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية، والتى تسمّى بالعصمة.

٥ ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الربّانية، وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيانٍ سياسيٍّ يتولّىٰ إدارة شؤون الأمة علىٰ أساس الرسالة الربّانية للبشرية، ويتطلّب التنفيذ قيادةً حكيمةً، وشجاعةً فائقةً، وصموداً كبيراً، ومعرفةً تامةً بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين الإدارة والتربية وسنن الحياة، ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالميةٍ دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة الدينية من كل سلوكٍ منحرفٍ أو عملٍ خاطئٍ بإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبيّاً على مسيرة القيادة وانقياد الأمة لها بحيث يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها.

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي، واقتحموا سبيل التربية الشاق، وتحمّلوا في سبيل أداء المهام الرسالية كلّ صعب، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كلّ ما يمكن أن يقدّمه الإنسان المتفانى فى مبدئه وعقيدته، ولم يتراجعوا لحظة، ولم يتلكّأوا طرفة عين.

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (ﷺ) وحمّله الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها، طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم (ﷺ) في هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة، وحقّق في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر نتاجٍ ممكنٍ في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية ، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلى :

- ١ ـ تقديم رسالةٍ كاملةٍ للبشرية تحتوى على عناصر الديمومة والبقاء.
  - ٢ ـ تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف.
- ٣ ـ تكوين أُمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة
   قانوناً للحياة .
- ٤ ـ تأسيس دولةٍ إسلاميةٍ وكيانٍ سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبق شريعة السماء .
- ٥ ـ تـقديم الوجـه المشرق للـقيادة الربّانية الحكيمة المتمثّلة في قيادته (義).
  - ولتحقيق أهداف الرسالة بشكلٍ كاملٍ كان من الضروري:
- أ ـ أن تستمر القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي العابثين الذين يتربّصون بها الدوائر .

ب ـ أن تستمرّ عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مـربُّ كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة في الخلق والسلوك كالرسول (ﷺ)، يستوعب الرسالة ويجسدها في كل حركاته وسكناته.

ومن هناكان التخطيط الإلهيّ يحتّم على الرسول ( إلى المعلقة الصفوة من أهل بيته، والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّوا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مرّ الله الأرض ومن عليها.

و تجلّىٰ هذا التخطيط الربّاني في ما نصّ عليه الرسول(ﷺ) بقوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم النبي الأكرم(ﷺ) بأمر من الله تعالى لقيادة الأُمّة من بعده.

إنّ سيرة الأثمة الاثني عشر من أهل البيت ( المسيرة الواقعية للاسلام بعد عصر الرسول ( الله )، ودراسة حياتهم بشكلٍ مستوعبٍ تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الاسلام الأصيل الذي أخذ يشقّ طريقه إلى أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول ( الله )، فأخذ الأثمة المعصومون ( الهه ) يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليّ للشريعة ولحركة الرسول ( الهه ) وثورته المباركة، غير خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة والأمة جمعاء.

و تبلورت حياة الأثمّة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم، فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته، والمستقرّين في أمر الله، والتامّين في محبّته، والذائبين في الشوق اليه، والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنساني المنشود.

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمّل جفاء أهل الجفاء حتّى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاحٍ عظيمٍ وجهادٍ كبير.

ولا يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا بجميع زوايـا حـياتهم العـطرة ويدّعوا دراستها بشكلٍ كامل، ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء قبساتٍ من حياتهم، ولقطاتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقـفهم التـي دوّنـها المـؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق ، عسى الله أن ينفع بها إنّه ولي التوفيق .

إنّ دراستنا لحركة أهل البيت (ﷺ) الرسالية تبدء برسول الإسلام وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (ﷺ) وتنتهي بخاتم الأوصياء، محمد بن الحسن العسكري المهدى المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله.

ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الرسول المصطفى محمد بن عبدالله ( الله الذي جسد الإسلام بكل أبعاده، في جميع مرافق حياته: الفردية والاجتماعية، وفي ظروف اجتماعية وسياسية عصيبة فأرسى قواعد القيم الإسلامية المُثلَىٰ في واقع الفكر والعقيدة وفي أفق الخلق والسلوك وأصبح نبراساً

\_ على مدى العصور \_ يشع بالإيمان والطهر والبهاء للعالمين.

ولا بدَّ لنا من تقديم الشكر الى كلّ الاخوة الأعزّاء الذين بذلوا جهداً وافراً وشاركوا في إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم النور، لا سيما أعضاء لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى .

ولا يسعنا إلا أن نبتهل الى الله تعالىٰ بالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز هذه الموسوعة المباركة فإنه حسبنا ونعم النصير.

المجمع العالمي لأهل البيت ﷺ قم المقدسة



## فيه فصول:

#### المدخل .

المنهج القرآني في عرض ودراسة التاريخ والسيرة الفصل الأول .

النبيّ الخاتم ﴿ عِيلًا ﴾ في سطور

الفصل الثانى :

سنّة البشارة على مدىٰ العصور

الفصل الثالث .

مظاهر من شذصية ذاتم النبيين(ريَّيُّةُ)

#### المدخل:

### الهنهج القرآنى فى عرض ودراسة التأريخ والسيرة

للقرآن الكريم عناية فائقة بسيرة الانبياء الهداة وله نهج خاص في عرض سيرتهم صلوات الله عليهم أجمعين.

والمنهج القرآني يقوم على مجموعة من الأُسس والاصول العلمية في كيفية عرضه لسيرة الهداة المصطفين.

إنّ القرآن الكريم ينطلق من عنصر الهداية وهبو عنصر تبرشيد حركة الانسان نحو الكمال اللائق به فيختار أهدافاً واقعيةً لمجموعة من الحوادث التاريخية التي تشكّل منعطفاً مهمّاً في حياة الأفراد والأمم وتكون مفتاحاً للدخول الى ابواب واسعة من العلوم والمعارف التي تخدم حركة الانسان التكاملية.

والقرآن الكريم يوظف شتىٰ الأدوات للوصول الى تلك الأهداف المُثلى. فهو يخاطب العقل والعقلاء ويفتح أمام الفكر الإنساني آفاقاً جديدة حيث يقول:

١ \_ ﴿ فاقصص القصص لعلُّهم يتفكّرون ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الاعراف (٧) : ١٧٦.

٢ \_ ﴿ لقد كان في قصصهم عبرةً لأولى الألباب ﴾ (١).

ف(التفكر) و (الاعتبار) في حوادث التأريخ والسيرة (تاريخ الأُمم وسيرة القادة الهُداة) يشكّلان هدفين أساسيّين في المنهج القرآني في مجال للتاريخ.

ولا تقتصر الأهداف على هذين بل تتعدّاهما الى أهداف رسالية أخرى تتجلى في قوله تعالى:

﴿ مَا كَانَ حَدَيْثًا يَفْتَرَىٰ وَلَكُنَ تَصَدِيقَ الذِّي بِينَ يَدِيهُ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيءَ وَهَـدَى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ (٢).

وفي قوله تعالى : ﴿ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحقّ وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ (٣).

حيث تضمّنت كلّ آية أربعة أهداف رسالية لاستعراض أنباء المرسلين والتحدّث عن قصصهم.

ويعتمد القرآن الكريم في منهجه التاريخي الذي يتفرّد به علىٰ الأُصـول التالية:

١ ـ الحق.

٢ \_ العلم.

٣\_ المعاصرة للأحداث.

٤ \_ الاحاطة بها.

فلا يدع مجالاً للريب والافتراء فيما يحدّث عنه ويقصّه ويستعرضه من ظواهر تأريخية وحوادث اجتماعية سابقة أو معاصرة للتنزيل. ما دام يعتمد الحق

<sup>(</sup>۱) يوسف (۱۲): ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) يوسف (۱۲) : ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) هود (١١) : ١٢٠.

والعلم دون الخرافة والخيال.

وقد أكّد هذين الأصلين بقوله تعالى: ﴿ إِنْ هذا لهو القصص الحقّ ... ﴾ (١) وبقوله أيضاً في مطلع سورة الاعراف: ﴿ فلنقصّن عليهم بعلمٍ وماكنّا غائبين ﴾ (٢) وفيه تصريح بعنصر المعاصرة للأحداث التي يقوم بعرضها .

وللقرآن الكريم بعد ذلك كله منهج علمي في التحليل والاستنتاج الى جانب اعتماده على الاستقراء تارة وعلى الاستدلال تارة أخرى.

وحين يستعرض القرآن حياة الرسل بشكل عام يذكر خطوطاً عريضة تجعلهم في صف واحد وخندق واحد وخط واحد هو خط الاسلام العام، كما قال تعالى : ﴿ إِن الدِّينِ عند الله الاسلام ﴾ (٣) .

ثم إنه يغور في أعماق سيرة كل واحد من أُولي العزم من الرسل ليحيط المتلقي بأهم مفاصل سيرتهم وزواياها وليربط بينها وبين ما سبقها وما يلحقها من حوادث تتعلق بالخط الرسالي المستمر باستمرار الحياة.

إنّ من طبيعة البحث التاريخي أن تناله يد التحريف وقد يغطيه الإبهام والغموض وقد تستره سحب داكنة ريثما تتكشف الحقيقة بالتدريج وينمو الانكشاف حتى يبلغ حدّاً لا يستسيغ المجتمع الانساني التغافل عنه وتجاوز الحقائق فيه.

وتشير الآية المباركة (١١١) من سورة يوسف الى إمكان الافتراء والتلاعب بحقائق التاريخ أو المبالغة والبحث عن غير علم وسدل الستار على الحق الذى لابد أن يظهر في ظرف ما.

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣): ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الاعراف (٧): ٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران (٣):١٩.

ومن هنا؛ كان على المدرسة القرآنية أن تسلّح الباحث عن الحقيقة بسلاح موضوعي قادر على اكتشاف الحقيقة بشكل كامل.

لقد طرح القرآن الكريم نظرية الثوابت التي لا يمكن للفكر الانساني أن يتجاوزها في حال من الاحوال وسمّاها بالمحكمات وأم الكتاب. وهي الحقائق الثابتة والبينة للفكر الانساني، وهي لا تقبل الريب أو الترديد أو التشكيك بحال من الاحوال.

ويسوق القرآن الكريم للقارئ الواعي موقفين وأسلوبين من التعامل مع المبهمات أو ما يختلف فيه بنو آدم، ويحاكم هذين الاسلوبين ليخرج الى نتيجة بيّنة تصبح معياراً وتقدم قاعدة عامة للتعامل مع كل خبر يرد على الفكر الانساني.

ويعود كل نوع من أنواع التعامل الى جذور نفسية واضحة تنسحب على نوع التعامل و تنعكس في أُسلوب المواجهة مع كل حديث ينقل الى الانسان ويراد من الفكر الانسانى أن يتخذ منه الموقف المناسب والجدير به.

قال تعالى بعد أن أشار الى أن القرآن هو الفرقان الذي نزله الله على رسوله الامين:

﴿ هُو الَّذِي أَنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هُنَّ أمِّ الكتاب وأخر متشابهات فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به كل من عند ربّنا وما يذّكّر إلّا أولوا الالباب \* ربّنا

لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب (١٠).

إن سلامة النفس من الزيغ تحول بين الانسان وبين ابتغاء الفتنة. ومن هنا يتوقف الانسان الذي يتحرّى الحقيقة عن اتّباع المتشابه من الآيات، بل يُرجع الأمر الى ربه.

فالعقل يقف حائلاً بينه وبين أي تفسير غير علمي أو غير مستند الى دليل صحيح وحقائق ثابتة، بل العقل هو الذي يرشده الى الركون الى المحكمات والالتزام بأم الكتاب حيث يشكّل ذلك الاطار العام والخطوط الثابتة التي لا يمكن تجاوزها بحال من الاحوال، وحينئذ من الطبيعي أن نلاحظ الآيات الاخرى في ظل هذه الثوابت وهذه المعالم التي لا يمكن تجاوزها.

وهنا تتفتح آفاق النفس لآفاق الفكر لتتأمل فيما لا يكون صريحاً أو واضحاً في بداية الامر، وبهذا سوف يضمن العاقل الذى آمن بربّه عدم الزيغ وعدم التسرّع في تفسير وتحليل ما يشاهده من الآيات المتشابهة، بل يقف منها موقف اللبيب الحكيم، وإن لم يفلح في اكتشاف الحقيقة فإنه لا ينكرها ولا يستنكرها، وإنّما يرجع الامر الى مصدره ويوكل الامر الى ربه الذي نزّل الآيات هذه ويستفهم منه ما يبتغيه، طالباً منه استمرار الهداية ونزول الرحمة.

إنه الموقف السليم الذي يمثل النضج والتعامل المنطقي مع النصوص إذ لا يتسرع العاقل في التوجيه والتحليل.

ومن هنا: قد نفهم الوجه في قوله تعالى في مطلع سورة هود: ﴿الرِهُ كتابُ أُحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خيير﴾ (٢) فإن التفصيل إنما يكون بعد الإحكام وبعد أن تتعين الآيات التي هي أم الكتاب، والتي تعدّ هي الأسس والخطوط الثابتة

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣) : ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>۲) هود (۱۱): ۱.

كما أفصحت بذلك الآية السابعة من سورة آل عمران ﴿ منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب ﴾ (١).

والآية (٣٩) من سورة الرعد تلقي بظلالها على هذه النقطة أيضاً إذ تقول: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب ﴾ فإن ما لا يتعرض للمحو والتغيير هو أمّ الكتاب. وما دونه قد يتعرض للمحو والتغيير تبعاً لاختلاف الظروف والحالات والطوارىء.

وتكفي هذه الآيات لرسم المنهج العام الذي يسير عليه القرآن الكريم في تعامله مع وقائع التاريخ، فإن الاختلاف في التفاصيل لايسمح لنا بإنكار الأصل والتغافل عنه وإدانة ما ثبت لدينا وتحققنا من وجوده.

وفي ضوء هذا يمكن تقويم كل ما ورد في كتب السيرة النبوية أو التاريخ الاسلامي أو تأريخ ما قبل الاسلام مما يرتبط بالانبياء وأممهم ؛ فإنّ الشوابت التأريخية هي محطّات الإشعاع وهي المحكمات التي لايمكن تجاوزها بحال من الاحوال واليها نحتكم في تفسير أو قبول أو ردّ ما أثبتته كتب التأريخ من نصوص تحتوى على الصحيح والخطأ.

إذن؛ حقل التاريخ ـ وهو حقل اختلاط الحقائق بالأباطيل ـ يتطلب منا استعمال أدوات تسعفنا لكشف تمام الحقيقة الثابتة.

وثوابت التاريخ ـ التي أيّدتها محكمات العقل والنقل ـ هي المنطلق لأي تفسير أو تأويل أو محاكمة أو إدانة.

وقد طبّق القرآن الكريم هذا المنهج على سيرة الأنبياء وأممهم بالذات حينما رسم لنا صورة واضحة يشترك فيهاكل الأنبياء واعتبر النبوّة والاصطفاء

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣) : ٧.

ناشئين من مواصفات أساسية في شخصية كل نبيّ، أهلته لأن يختاره الله نبيّاً لِهداية الخلق على يديه، وهذه المواصفات هي: اكتمال العقل والوعي والصلاح والصبر والعبودية التامّة لله القائمة على الوعي والبصيرة، قال تعالى مخاطباً نبيّه: ﴿قُل إِنّي على بيّنة من ربي ... ﴾ (١)، كما قاله له: ﴿قُل هذه سيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعنى ... ﴾ (١).

هذا هو المنطق القرآني الذي يمثّل الإحكام والثبات... فكيف يبعث الله نبيًا لا يعي ولا يدرك أنه مبعوث أو مرسّل من ربه ولا يطمئن الى ما يراه من آيات ربه إلّا أن يطمئنه الآخرون؟! فلا يعقل أن يُبعث ويهيّأ للنبوة وهو لا يعلم أنه نبي ومبعوث من الله الى الخلق، أو يتردد أو يشك في مهمّته، فضلاً عن تصوّره أنه يستلهم الحقيقة ممّن يراد منه هدايته. قال تعالىٰ مُشيراً الى هذه الحقيقة : ﴿ ... أفمن يهدي الى الحق أحق أن يُتّبع أمّن لا يهدّي إلّا أن يُهدىٰ فما لكم كيف تحكمون ﴾ (٣).

إن الصورة الواضحة التي يرسمها القرآن الكريم عن شخصية أنبياء الله والتي تؤيّدها محكمات العقل هي التي تصبح موئلاً ومرجعاً محكماً وثابتاً لمحاكمة كل صورة تسرّبت من التوراة والانجيل أو جاءت فيما سمّي بالصحاح أو عامّة كتب التاريخ التي وردت فيها بعض القصص عن أنبياء الله، سواء كان ذلك النبي هو إبراهيم ( الله في أو موسى ( الله في أو عيسى ( الله في أو محمد ( المحلق في أمن أمهات المؤمنين أو بعض الصحابة أو من يَمُتُ الى الرسول ( المحلة من قريب أو بعيد.

<sup>(</sup>١) الانعام (٦) : ٥٧.

<sup>(</sup>۲) يوسف (۱۲) : ۱۰۸.

<sup>(</sup>۳) يونس (۱۰): ۳۵.

# الفصِّلُ الْأَوَّلُ

### النبن الخاتم ﴿ ﷺ) في سطور

ولد خاتم النبيين وسيّد المرسلين محمّد بن عبدالله بن عبد المطّلب (ﷺ) في السابع عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل بعد أن فقد أباه، ثم استرضع في بني سعد، ورُدّ الى أمّه وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره. وقد توقيت أمّه حين بلغ السادسة من عمره فكفله جدّه واختص به وبقي معه سنتين ثمّ ودّع الحياة بعد أن أوكل أمر رعايته الى عمّه الحنون أبي طالب حيث بقي مع عمّه الى حين زواجه.

وسافر مع عمّه الى الشام وهو في الثانية عشرة من عمره والتقىٰ ببحيرا الراهب في الطريق فعرفه بحيرى وحذّر أبا طالب من التفريط به وكشف له عن تربص اليهود به الدوائر.

وحضر النبيّ ( الله على الفضول بعد العشرين من عمره وكان يفتخر بذلك فيما بعد، وسافر الى الشام مضارباً بأموال خديجة و تزوجها وهو في الخامسة والعشرين وفي ريعان شبابه ، بعد أن كان قد عُرف بالصادق الأمين، وقد ارتضته القبائل المتنازعة لنصب الحجر الأسود لحل نزاعها فأبدى حنكةً وابداعاً رائعاً أرضى به جميع المتنازعين.

وبُعث وهو في الأربعين وأخذ يدعو الى الله وهو على بصيرة مـن أمـره

ويجمع الاتباع والأنصار من المؤمنين السابقين.

وبعد مضي ثلاث أو خمس سنوات من بداية الدعوة الى الله، أمره الله بإنذار عشير ته الأقربين ثم أمره بأن يصدع بالرسالة ويدعو إلى الإسلام علانية ليدخل من أحب الإسلام في سلك المسلمين والمؤمنين.

ومن ذلك الحين أخذت قريش تزرع الموانع أمام حركة الرسول (ﷺ) وتحاول أن تمنع من انتشار الرسالة صادة بذلك عن سبيل الله . وعمل النبي (ﷺ) الى فتح نافذة جديدة للدعوة خارج مكة فارسل عدة مجاميع من المسلمين الى الحبشة بعد أن حظوا باستقبال ملكها (النجاشي) وترحيبه بقدومهم فاستقروا فيها بقيادة جعفر بن أبى طالب ولم يتركها جعفر الآفى السنة السابعة بعد الهجرة.

ولم تفلح قريش في تأليب النجاشي على المسلمين ، فبدأت بخطّة جديدة تمثّلت في فرض الحصار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والذي استمرّ لمدة ثلاث سنوات ـ فلمّا أيست من إخضاع النبيّ (ﷺ) وأبي طالب وسائر بني هاشم لأغراضها فكّت الحصار ولكن النبيّ (ﷺ) وعشيرته بعد أن خرجوا من الحصار منتصرين امتحنوا بوفاة أبي طالب وخديجة ـ سلام الله عليهما ـ في السنة العاشرة من البعثة وكان وقع الحادثين ثقيلاً على النبيّ (ﷺ) لأنّه فقد بذلك أقوى ناصرين في عام واحد.

وهنا رجّح بعض المؤرّخين تحقق حادثة الاسراء والمعراج والنبيّ في أوج هذا الحزن والضغط النفسي على النبيّ (ﷺ) وهو يرى صدود قريش ووقوفها بكل ثقلها أمام رسالته ففتح الله له آفاق المستقبل بما أراه من آياته الكبرى فكانت بركات (المعراج) عظيمة للنبي وللمؤمنين جميعاً.

وهاجر الرسول(ﷺ) الى الطائف ليبحث عن قاعدة جديدة ولكنه لم يكسب فتحاً جديداً من هذه البلدة المجاورة لمكة والمتأثرة بأجوائها، فرجع الى

مكة بعد أن اختار جوار مطعم بن عدي فدخلها، وبدأ نشاطاً جديداً لنشر الرسالة وفي مواسم الحج حيث أخذ يعرض نفسه على القبائل القاصدة للبيت الحرام لأداء مناسك الحج وللاتجار في سوق عكاظ ففتح الله له أبواب النصر بعد التقائه بأهل يشرب، واستمرّت دعو ته الى الله وانتشر الاسلام في يشرب حتى قرّر الهجرة اليها بنفسه بعد أن أخبره الله تعالى بكيد قريش حين أجمعت بطونها على قتله والتخلّص منه نهائيّاً، فأمر علياً الله بالمبيت في فراشه وهاجر هو الى يشرب بكل حيطة وحذر، ودخلها وأهل يشرب على أتم الاستعداد لاستقباله، فوصل (قبا) في غيرة ربيع الأول وأصبحت هجرته المباركة مبدأ للتأريخ الاسلامي بأمر منه (سلامي المسلامي).

وأ سّس النبيّ الخاتم (ﷺ) أوّل دولة اسلامية فأرسى قواعدها طيلة السنة الأولى بعد الهجرة بدءاً بكسر الأصنام وبناء المسجد النبوي الذي أعده مركزاً لنشاطه ودعوته وحكومته وبالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليقيم بذلك قاعدة شعبية صلبة يقوم عليها بناء الدولة الجديدة، هذا مضافاً إلى كتابة الصحيفة التي نظم فيها علاقة القبائل بعضها مع بعض والمعاهدة التي أمضاها مع بطون اليهود حيث كانت تشتمل على الخطوط العامة لأوّل نظام إدارى وحكومي إسلامي.

ولقد واجهت الدولة الإسلامية الفتية وكذا الدعوة الإسلامية مواجهة شرسة من جانب قريش التي عزمت على اكتساح الدعوة والدولة الإسلاميتين فشنت الحرب بعد الحرب على المسلمين وكان لابد للنبي ( المسلمين من الدفاع.

وبدأت سنوات الدفاع عن هذه الدولة الفتية وقد افتتحها بأوّل سريّة بقيادة عمّه حمزة في الشهر السابع بعد الهجرة وجهّز ثلاث سرايا الى نهاية العام الأوّل من الهجرة. ونزلت في هذا العام آيات كثيرة من سورة البقرة لترسم للنبي (عَبَاللهُ) ودولته وأمّته أحكاماً خالدة وتفضح خطط المنافقين وتكشف مؤامرات اليهود

ضد خاتم المرسلين ودولته العالمية الجديدة.

لقد استهدفت قريش النبي (عَلَيْنَ ) ودولته من خارج المدينة، واستهدف اليهود هذه الدولة من داخل المدينة فرصد النبيّ تحركاتهم جميعاً، وتتابعت ثمان غزوات وسريّتان طيلة العام الثاني بمافيها غزوة بدر الكبرى في رمضان المبارك حيث افترضت فريضة الصيام وتم تحويل القبلة الذي أعطى لاستقلال الأمّة المسلمة والدولة الاسلامية بُعداً جديداً.

وحفل العام الثاني بمزيد من الانتصارات العسكرية من جانب ونزول التشريعات السياسية والاجتماعية من جانب آخر ومنيت قريش واليهود بأوّل هزيمة فاضحة كما تمّ إجلاء بني قينقاع وهم أول طوائف اليهود التي اتّخذت المدينة وطناً بعد أن نكثوا عهدهم مع الرسول(ﷺ) عقيب انتصار المسلمين في بدر الكبرى.

واستمرت محاولات قريش العسكرية ضد الإسلام والمسلمين من خارج المدينة ونكثت قبائل اليهود عهودها مع النبيّ (ﷺ) عدّة مرّات خلال ثلاث سنوات متتابعة، فكانت خمس غزوات \_ وهي : أحد وبني النضير والأحزاب وبني قريظة وبني المصطلق \_ ذات ثقل باهض على عاتق النبيّ (ﷺ) والمسلمين جميعاً خلال هذه السنين الثلاث.

 ثم كانت السنة التاسعة عامرة بوفود القبائل التي أخذت تدخل في دين الله أفواجاً.

وكان العام العاشر عام حجة الوداع وآخر سنة قضاها النبيّ (ﷺ) مع اُمّته وهو يمهد لدولته العالمية ولأُمّته الشاهدة على سائر الاُمم.

وتوفّي النبيّ القائد (ﷺ) في الثامن والعشرين من صفر المظفر سنة احدى عشرة هجرية بعد أن أحكم دعائم دولته الاسلامية حيث عين لها القيادة المعصومة التي تخلفه وتترسّم خطاه متمثّلة في شخص علي بن أبي طالب (ﷺ) ذلك الانسان الكامل الذي ربّاه الرسول الكريم بيديه الكريمتين منذ أن ولد ورعاه أحسن رعاية طيلة حياته، وجسّد الإمام علي بن أبي طالب (ﷺ) كل قيم الاسلام في فكره وسلوكه وخلقه وضرب مثلاً أعلى في الانقياد لرسول الله (ﷺ) ولأوامره ونواهيه فكان جديراً بوسام الولاية الكبرى والوصاية النبوية والخلافة الإلهية حيث رشّحه عمق وجوده في كيان الرسالة الاسلامية والثورة الإلهية والدولة النبوية ليكون النائب الأول لرسول الله (ﷺ) حين غيابه عن مسرح الحياة بأمر من الله سبحانه و تعالى.

وقد لتى الرسول الأعظم (ﷺ) نداء ربّه بعد أن أتمَّ تبليغ الرسالة بنصب علي (ﷺ) هادياً وإماماً للمسلمين على الرغم من حراجة الظروف وصعوبتها. وهكذا ضرب الرسول (ﷺ) المثل الأعلى لطاعة الله والانقياد لأوامره حيث بلّغ أمر الله أحسن تبليغ وأتم الحجة بأبلغ بيان.

تلك نظرة سريعة إلى شخصية وحياة خاتم الأنبياء محمّد بن عبدالله (ﷺ) وهلم معنا بعد هذه النظرة إلى دراسة تفصيلية في هذا المجال.

# الفيضُّلُ أَلثَّانِيَ

### سنّة البشارة على مدى العصور

لقد صرّح القرآن الكريم بأن العهد التاريخي للبشرية قد بدأ بظاهرة وجود النبوّات وبعث الأنبياء وإرسال الرسل. الذين مضوا يقودون مجتمعاتهم نحو حياة أفضل ووجود إنساني أكمل؛ مما يمكن أن نستنتج منه أنّ إشراق النبوّة وظهور الأنبياء في المجتمعات البشرية يعتبر بداية العصر التاريخي للبشرية .

قال تعالى: ﴿ كان الناس أُمةً واحدةً فبعث الله النبيين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلّا الذين أو توه من بعد ما جاء تهم البيّنات بغياً بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ﴾ (١).

لقد قضت حكمة الله ورحمته بإرسال الأنبياء حاملين الى الإنسانية منهاج هدايتها الذي يخرجها من عهد الغريزة الى عهد العقل، ومن منطق الصراع الذي مرجعه الغريزة والقوة الى منطق النظام ومرجعه القانون.. وخرج المجتمع البشري بالنبوات عن كونه تكويناً حيوانياً ببيولوجياً الى كونه ظاهرة عقلية روحية وحققت النبوات للإنسان مشروع وحدة أرقى من وحدته الدموية البيولوجية ... وهي الوحدة القائمة على أساس المعتقد، وبذلك تطورت العلاقات الإنسانية

(١) البقرة (٢) : ٢١٣.

مرتفعة من علاقات المادة الى علاقات المعاني . والاختلافات التي نشأت في النوع الإنساني بعد إشراق عهد النبوّات غدت اختلافات في المعنى، واختلافات في الدين والمعتقد؛ فإن أسباب الصراع لم تُلغ بالدين الذي جاءت به النبوّات بل استمرّت وتنوّعت، ولكن المرجع لم يعد الغريزة بل غدا القانون مرجعاً في هذا المضمار . والقانون الذي يتضمنه الدين يكون قاعدة ثابتة لوحدة الإنسانية وتعاونها وتكاملها(۱).

وأوضح الإمام على بن أبي طالب ( إلله في الخطبة الأُولى من نهج البلاغة \_ بعد أن استعرض تاريخ خلق العالم و تاريخ خلق آدم ( إلله ) وإسكانه في الأرض \_ أن إشراق النبوة و تسلسلها على مدى العصور هو المحور في تاريخ الإنسان وحركته نحو الكمال كما صرّح به القرآن الكريم موضحاً منهجه في التعامل مع التاريخ.

فبعث فيهم رُسُله ، وواتر إليهم أنبياءه؛ ليستأذُوهم ميثاق فـطرته (١٠)، ويـذكّروهم مَنسيَّ نعمته، ويحْتجّوا عليهم بـالتّبليغ، ويـثيروا لهـم دفـائن العـقول(١٧)، ويُـروهم آيــات

<sup>(</sup>١) حركة التاريخ عند الإمام على (عليلاً): ٧٣\_٧١.

<sup>(</sup>٢) أخذ عليهم الميثاق أن يبلّغوا ما أوحي إليهم ، أو أخذ عليهم أن لا يشرّعوا للناس إلّا ما يوحي إليهم.

<sup>(</sup>٣) عهد الله الى الناس : هو ما يعبر عنه بميثاق الفطرة.

<sup>(</sup>٤) الأنداد: المعبودين من دونه سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٥) اجتالتهم : صرفتهم عن قصدهم الذي وُجّهوا إليه بالهداية المغروزة في فطرهم .

<sup>(</sup>٦)كأن الله تعالى بما أودع في الإنسان من الغرائز والقوى، وبما أقام له من الشواهد وأدلة الهدى، قد أخذ عليه ميثاقاً بأن يصرف ما أوتي من ذلك فيما خلق له، وقد كان يعمل على ذلك الميثاق ولا ينقضه لولا ما اعترضه من وساوس الشهوات، فبعث النبيين ليطلبوا من الناس أداء ذلك الميثاق.

<sup>(</sup>٧) دفائن العقول: أنوار العرفان التي تكشف للإنسان أسرار الكائنات، وترتفع به الى الإيقان بصانع →

المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تُحْييهم، وآجال تُفنيهم، وأجال تُفنيهم، وأوصاب تُهرمهم (١١)، وأحداث تتابع عليهم.

ولم يُخْل الله سبحانه خلقه من نبيٍّ مرسل ، أو كتاب مُنْزل ، أو حجّة لازمة، أو محجّة قائمة (٢).

رُسلٌ لا تقصِّرُ بهم قلّة عددهم، ولا كثرة المكذّبين لهم: من سابق سُمّي له من بعده، أو غابر عرّفه من قبله (٣).

على ذلك نسلت القرون(٤)، ومضت الدهور، وسلفت الآباء، وخلفت الأبناء.

الى أن بعث الله سبحانه مُحمّداً رسول الله (عَلَيْكُ )، لإنجاز عدته (٥)، وإتمام نبوّته.

مأخوذاً على النبيّين ميثاقه، مشهورة سماته (١٠)، كريماً ميلاده، وأهل الأرض يومئذٍ مللٌ متفرّقة وأهواءٌ منتشرة، وطوائف متشتّة، بين مشبّه لله بخلقه، أو مُلحدٍ في اسمه، أو مشير الى غيره (٧).

فهداهم به من الضّلالة ، وأنقذهم بمكانه من الجهالة.

الموجودات، وقد يحجب هذه الأنوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيال، فيأتي النبيون لإثارة تلك
 المعارف الكامنة، وإبراز تلك الأسرار الباطنة.

<sup>(</sup>١) السقف المرفوع: السماء. والمهاد الموضوع: الأرض. والأوصاب: المتاعب.

<sup>(</sup>٢) المحجة : الطريق القويمة الواضحة .

<sup>(</sup>٣) من سابق بيان للرسل ، وكثير من الأنبياء السابقين سميت لهم الأنبياء الذين يأتون بعدهم فبشروا بهم، كما ترى ذلك في التوراة . والغابر : الذي يأتي بعد أن يشير به السابق جاء معروفاً بتعريف من قبله .

<sup>(</sup>٤) مضت متتابعة .

<sup>(</sup>٥) الضمير في عدته لله تعالى: لأن الله وعد بإرسال محمد (عَلَيْلُهُ) على لسان أنبيائه السابقين. وكذلك الضمير في نبوته: لأنّ الله تعالى أنبأ به، وأنّه سيبعث وحياً لأنبيائه. فهذا الخبر الغيبي قبل حصوله يسمى نبوة. ولما كان الله هو المخبر به أضيفت النبوة إليه .

<sup>(</sup>٦) سماته : علاماته التي ذكرت في كتب الأنبياء السابقين الذين بشروا به .

<sup>(</sup>٧) الملحد في إسم الله : الذي يميل به عن حقيقة مستاه فيعتقد في الله صفات يجب تنزيهه عنها. والمشير الى غيره، الذي يشرك معه في التصرّف إلهاً آخر فيعبده ويستمين به.

ثم اختار سبحانه لمحمّد (ﷺ) لقاءَهُ، ورضي له ما عنده ، وأكرمه عن دار الدنيا، ورغب به عن مقام البلوى، فقبضه اليه كريماً (ﷺ) ، وخلَّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممها إذْ لم يترُكوهم هملاً بغير طريق واضح، ولا علم قائم»(۱).

إنّ بشائر الأنبياء السابقين بنبوّة الأنبياء اللاحقين تنفع الأجيال المعاصرة لهم وكذا الأجيال اللاحقة؛ إذ تفتح عيونهم وتجعلهم على أهبة الاستقبال للنبيّ المبشّر بنبّوته، كما أنّها تزيل عنهم الريب وتعطيهم مزيداً من الثقة والاطمئنان.

على أن اليأس من الاصلاح إذا ملأ القلب يجعل الانسان يـفكر بـطرق أبواب الشّر والخيانة، فالبشائر بمجئ الأنبياء المصلحين تزيل اليأس من النفوس التي تنتظر الاصلاح وتوجّهها الى حبّ الحياة وقرع أبواب الخير.

و تزيد البشائر إيمان المؤمنين بنبوة نبيّهم، و تجعل الكافرين في شكّ من كفرهم، فيضعف صمودهم أمام دعوة النبي الى الحقّ ممّا يمهّد لقبولهم الدعوة. وإذا أدّت البشارة إلى حصول الثقة فقد لا تُطلب المعجزة من النبيّ، كما

ويد النبوة المحفوفة بالبشارة أنفذ الى القلوب وأقرب الى الاذعان بها. على أنها تبعد الناس عن وطأة المفاجأة أمام واقع غير منتظر، وتخرج دعوة النبيّ عن الغرابة في نفوس الناس (٢).

على أن الأنبياء جميعاً يشكّلون خطاً واحداً، فالسابق يبشّر باللاحق، واللاحق يؤمن بالسابق. وقد تكفّلت الآية (٨١) من سورة آل عمران بالتصريح بسنّة البشائر هذه. فضلاً عن الشواهد والتطبيقات التي سوف نلاحظها في البحث الآتى.

<sup>(</sup>١) أي أنّ الأنبياء لم يهملوا أممهم مما يرشدهم بعد موت أنبيائهم، وقدكان من محمد (ﷺ) مثل ماكان منهم، فإنّه خلّف في أمته كتاب الله تعالى حاوياً لجميع ما يحتاجون اليه في دينهم، كما خلّف أهل بيته المعصومين وجعلهم قرناء للكتاب المجيدكما صرّح بذلك في حديث الثقلين الذي تواتر عنه (ﷺ) ورواه جمع غفير من المحدثين.

<sup>(</sup>٢) محمد في القرآن : ٣٦ ـ ٣٧.

## بشارات الانبياء برسالة محمد بن عبدالله (ﷺ)

ا ـ لقد نص القرآن الكريم على بشارة ابراهيم الخليل (學) برسالة خاتم النبيين (靈) باسلوب الدعاء قائلاً ـ بعد الكلام عن بيت الله الحرام في مكة المكرّمة ورفع القواعد من البيت والدعاء بقبول عمله وعمل اسماعيل (學) وطلب تحقيق أمةٍ مسلمةٍ من ذريتهما ـ: ﴿ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ (١).

٢ ـ وصرّح القرآن الكريم بأنّ البشارة بنبوّة محمد ( الله الأُمّي كانت موجودة في العهدين القديم (التوراة) والجديد (الانجيل). والعهدان كانا في عصر نزول القرآن الكريم وظهور محمد ( الله الله الله الله الكريم الله العهدين.

قال تعالى: ﴿الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ... ﴾ (٢).

٣ ـ وصرّحت الآية السادسة من سورة الصف بأن عيسى (學) صدَّقَ التوراة بصراحة وبشر برسالة نبيّ من بعده اسمه أحمد. وقد خاطب عيسى (學) بنى اسرائيل جميعاً لا الحواريين فحسب.

## أهل الكتاب ينتظرون خاتم النبييّن (ﷺ)

لم يكتف الأنبياء السابقون بذكر الأوصاف العامة للنبيّ المبشِّر بـه، بـل

<sup>(</sup>١) البقرة (٢): ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الاعراف (٧): ١٥٧.

ذكروا أيضاً العلائم التي يستطيع المبَشَّرون من خلالها معرفته بشكل دقيق، مثل: محل ولادته، ومحل هجرته وخصائص زمن بعثته، وعلائم جسمية خاصة وخصائص يتفرد بها في سلوكه وشريعته.. ولهذا قال القرآن عن بني إسرائيل بأنهم كانوا يعرفون رسول الإسلام المبشَّر به في العهدين كما يعرفون أبناءَهم (١).

بل رتبوا على ذلك آثاراً عملية فاكتشفوا محل هجرته ودولته فاستقروا فيها<sup>(۲)</sup> وأخذوا يستنصرون برسالته على الذين كفروا ويستنصرون برسول الله (ﷺ) على الأوس والخزرج<sup>(۲)</sup> وتسرّبت هذه الأخبار الى غيرهم عن طريق رهبانهم وعلمائهم فانتشرت في المدينة وتسرّبت الى مكة<sup>(٤)</sup>.

وذهب وفد من قريش بعد إعلان الرسالة إلى اليهود في المدينة للتَتْبَت من صحة دعوى النبيّ (ﷺ)(٥) واتضح لهم من خلالها صدق دعواه.

وقد آمن جمع من أهل الكتاب وغيرهم بالنبيّ محمّد (ﷺ) على أساس هذه العلائم التي عرفوها من دون أن يطلبوا منه معجزة خاصة (١٠)، وهذه البشائر تحتفظ بها لحد الآن بعض نسخ التوراة والانجيل (٧).

وهكذا تسلسلت البشائر بنبوة خاتم النبيين محمد (عَيَالُهُ) من قبل ولادته،

<sup>(</sup>۱) الانعام (٦): ۲۰.

<sup>(</sup>٢) سيرة رسول الله : ١ / ٣٨\_ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢): ٨٩.

<sup>(</sup>٤) أشعة البيت النبوي : ١/ ٧٠، عن الاغاني: ١٦/ ٧٥، تاريخ اليعقوبي: ٢/ ١٢، حياة نبي الاسلام : ٢٣، عن سيرة ابن هشام: ١/ ١٨١، واعلام الورى : ٢٦.

<sup>(</sup>٥) راجع ما جاء في شأن نزول سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦) المائدة (٥): ٨٣.

 <sup>(</sup>٧) سيرة رسول الله وأهل بيته : ١ / ٣٩، انجيل يوحنا واشعة البيت النبوي : ١ / ٧٠، عـن التـوراة وراجـع:
 بشارات عهدين، والبشارات والمقارنات.

وخلال فترة حياته قبل بعثته، وقد عرف واشتهر منها إخبار بحيرا الراهب وغيره إبّان البعثة المباركة(١).

وقد شهد على أمير المؤمنين ( الله الله الحقيقة التأريخية حين قال في إحدى خطبه: «... الى أن بعث الله سبحانه محمداً رسول الله ( الله النجاز عِدَتِه وإتمام نبوّتِه، مأخوذاً على النبيين ميثاقه مشهورةً سِما تُه... (٢٠).

وقد جاء في طبقات ابن سعد عن سهل مولى عتيبة انه كان نصرانياً من أهل حريس، وانه كان يتيماً في حجر أمّه وعمّه وأنه كان يقرأ الإنجيل، قال: «... فأخذت مصحفاً لعمي فقرأته حتّى مرّت بي ورقة فانكرت كتابتها حين مرّت بي ومسستها بيدي، قال: فنظرت؛ فاذا فصول الورقة ملصق بغراء ، قال: ففتقتها فوجدت فيها نعت محمّد (عَيَّا الله لا قصير ولا طويل، أبيض ذو ضفيرتين، بين كتفيه خاتم يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة ويركب الحمار والبعير ويحتلب الشاة ويلبس قميصاً مرقوعاً، ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر وهو يفعل ذلك، وهو من ذرّية اسماعيل، اسمه أحمد. قال سهل: فلما انتهيت الى هذا من ذكر محمد (عَيَّا ) جاء عمّي فلما رأى الورقة ضربني وقال: مالك وفتح هذه الورقة وقراء تها؟! فقلت: فيها نعت النبي احمد، فقال: إنّه لم يأتِ بَعدُ (٣).



<sup>(</sup>١) راجع كتب السيرة النبوية والتفسير حيث تضمنت جملة من هذه البشائر.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الخطبة الاولى من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ١/ ٣٦٣.

## الفصل كُلْثَالِثُ

## مظاهر من شخصية خاتم النبيين (ﷺ)

## ١ \_الأميّ العالم:

لقد تميّز خاتم النبيين بأنه لم يتعلّم القراءة والكتابة عند معلّم بشري (١) ولم ينشأ في بيئة علم وانما نشأ في مجتمع جاهلي، ولم يكذب أحد هذه الحقيقة التي نادى بها القرآن (٢).

ترعرع ونما في قوم هم من أشد الأقوام جهلاً وأبعدهم عن العلوم والمعارف، ولقد سمّىٰ هو ذلك العصر بالعصر الجاهلي ولا يمكن أن تصدر هذه التسمية إلّا من عالم خبير بالعلم والجهل والعقل والحمق.

أضف الى ذلَك أنه قد جاء بكتاب يدعو الى العلم والثقافة والفكر والتعقّل واحتوى على صنوف المعارف والعلوم، وبدأ بتعليم الناس الكتاب والحكمة (٣) وفق منهج بديع حتى أنشأ حضارة فريدة اخترقت الغرب والشرق بعلومها ومعارفها ولا زالت تتلألأ بهاءً ونوراً.

فهو أُمى ولكنه يكافح الجهل والجاهلية وعبّاد الأصنام، وبعث بدين قيّم

<sup>(</sup>١) النحل (١٦) : ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت (٢٩): ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الجمعة (٦٢) : ٢.

إلى البشرية وبشريعة عالمية تتحدّىٰ البشرية على مدى التأريخ. فهو معجزة بنفسه في علمه ومعارفه وجوامع كلمه ورجاحة عقله وثقافته ومناهج تربيته.

ومن هنا قال تعالى: ﴿ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ (١) وقال له: ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ﴾ (٢).

أجل لقد أوحى الله اليه ما أوحىٰ وعلّمه الكتاب والحكمة وجعله نـوراً وسراجاً منيراً وبـرهاناً وشـاهداً ورسـولاً مبيناً ونـاصحاً أميناً ومـذكّراً ومبشّراً ونذيراً (٢).

ولقد شرح الله له صدره وأعدّه لقبول الوحي والقيام بمهمة الارشاد في مجتمع تسيطر عليه العصبية والأنانية الجاهلية فكان أسمى قائد عرفته البشرية في مجال الدعوة والتربية والتعليم.

إنها نقلة كبيرة أن يصبح المجتمع الجاهلي في بضع سنين حارساً أميناً ومدافعاً قوياً لكتاب الهداية ومشعل العلم ويقف أمام محاولات التشويه والتحريف، إنها معجزة هذا الكتاب الخالد وذلك الرسول الأمي الرائد والذي كان أبعد الناس في ذلك المجتمع الجاهلي عن الخرافات والأساطير. إنه نور البصيرة الربانية التي أحاطت به بكل جوانب وجوده.

## ٢ ـ أوّل المسلمين العابدين:

إن الخضوع المطلق لله خالق الكون ومبدع الوجود، والتسليم التام لعظيم

<sup>(</sup>١) الاعراف (٧): ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) النساء (٤) : ١١٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة (٥): ١٥، الاحزاب (٣٣): ٤٦، النساء (٤): ١٧٤، الفتح (٤٨): ٨، الزخرف (٤٣): ٢٩، العائدة (٥): ١٩. العاشية (٨٨): ٢١، الاسراء (١٧): ١٠٥، العائدة (٥): ١٩.

قدرته ونفاذ حكمته، والعبودية الاختيارية الكاملة تجاه الإله الأحد الفرد الصمد هي القمة الاولى التي لابد لكل إنسان أن يجتازهاكي يتهيّأ للاجتباء والاصطفاء الإلهي. وقد شهد القرآن الكريم بذلك لهذا النبيّ العظيم حين قال عنه: ﴿قَلْ إِنْنِي هَدَانِي رَبِي الى صراط مستقيم... وأنا أوّل المسلمين ﴾ (١).

إنّه وسام الكمال الذي حازه هذا العبد المسلم وفاق في عبوديته من سواه على الإطلاق و تجلّت هذه العبودية المثلى في قوله وسلوكه حتى قال (ﷺ): «قرّة عيني في الصلاة»(٢) فهو ينتظر وقت الصلاة ويشتد شوقه للوقوف بين يدي الله ويقول لمؤذّنه بلال: أرحنا يا بلال(٣) وقد كان يحدّث أهله ويحدّثونه فإذا دخل وقت الصلاة فكأنه لم يعرفهم ولم يعرفوه (١). وكان إذا صلّى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل(٥). ويبكي حتى يبل مصلّه خشية من الله عز وجلّ (٢)، وكان يصلّي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً (٧)؟

وكان يصوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام من كل شهر (^)، وكان اذا دخـل شهر رمضان يتغيّر لونه وتكثر صلاته ويبتهل في الدعـاء(٩). واذا دخـل العشــر

<sup>(</sup>۱) الأنعام (٦): ١٦١ ـ ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) امالي الطوسي: ۲ / ۱٤۱.

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ١٦/٨٣.

<sup>(</sup>٤) اخلاق النبي وآدابه: ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) سنن النبي: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) اخلاق النبي : ١٩٩، وصحيح البخاري : ١ / ٣٨١ / الحديث ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٨) وسائل الشيعة: ٤ / ٣٠٩.

<sup>(</sup>٩) سنن النبي: ٣٠٠.

الأواخر منه شدّ المئزر واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة (۱). وكان يقول عن الدعاء : «الدعاء مخّ العبادة» (۲) و «سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض» (۳). وقد كان دائم الاتصال بالله، دائم الانشداد إليه بالضراعة والدعاء في كل عمل كبير أو صغير، حتى كان يستغفر الله كل يوم سبعين مرة ويتوب إليه سبعين مرة من غير ذنب (۱)، ولم يستيقظ من نوم قطّ إلّا خرّ لله ساجداً (۵) وكان يحمد الله في كل يوم ثلاثمائة وستين مرّة ويقول: «الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على على حال» (۱) ولقد كان دؤوباً على قراءة القرآن وشغوفاً به.

ونزل عليه جبرئيل مخففاً لمّا أجهد نفسه بالعبادة بقوله تعالى: ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾ (٧)

#### ٣ \_الثقة المطلقة بالله تعالى:

قال الله تعالى لرسوله (عَيَّالَيُنَا): ﴿ أَلِيسَ الله بَكَافٍ عَبِده ﴾ (^)؟

وقال له أيضاً : ﴿ وتوكّل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ﴾ (٩).

وقد كان رسول الله(ﷺ)كما قال الله تعالى على ثقة مطلقة به سبحانه.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٤ / ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) المحجة البيضاء: ٢ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢ / ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الانوار: ١٦ / ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١٦ / ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٢ / ٥٠٣ .

<sup>.</sup> Y\_1: (Y) db (V)

<sup>(</sup>٨) الزمر (٣٩): ٣٦.

<sup>(</sup>٩) الشعراء (٢٦): ٢١٧\_ ٢١٩.

جاء عن جابر أنه قال: كنا مع رسول الله (ﷺ) بذات الرقاع فإذاً أتينا على شجرةٍ ظليلة تركناها لرسول الله، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله (ﷺ) معلق بالشجرة فاخترطه وقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله؟ قال: لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس (١).

#### ٤\_الشحاعة الفائقة:

ووصف المقداد ثبات رسول الله (ﷺ) يوم أحد بعد أن تفرق الناس وتركوا رسول الله (ﷺ) وحده فقال: والذي بعثه بالحق إن رأيت رسول الله (ﷺ) زال شبراً واحداً. إنه لفي وجه العدوّ تثوب اليه طائفة من أصحابه مرّة وتفرّق عنه مرّة، فربّما رأيته قائماً يرمي عن قوسه أويرمي بالحجر حتى تحاجروا(١).

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين (للنووي): ٥ / الحديث ٧٨، وصحيح مسلم: ٤ / ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الاحزاب (٣٣): ٣٩.

<sup>(</sup>٣) فضائل الخمسة من ألصحاح الستة : ١ / ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي: ١ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

#### ٥\_زهد منقطع النظير:

قال تعالى: ﴿ ولا تَمُدَّنَ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربّك خير وأبقى ﴾ (١).

وعن أبي أمامة عن النبي (ﷺ): أنه قال: عرض عليّ ربّي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، قلت: لا يا ربّ ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً.. فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك، وإذا شبعتُ شكرتُك وحمدتُك(٢).

ونام على حصير فقام وقد أثّر في جنبه، فقيل له: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءاً فقال: ما لي وما للدنيا؟! ما أنا في الدنيا الآكراكب استظلّ تحت شجرة ثم راح وتركها(٢).

وقال ابن عباس: كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءاً وكان اكثر خبزهم خبز الشعير (١٠).

وقالت عائشة: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلّا إحداهما تمر<sup>(٥)</sup>. وقالت : تُوفي رسول الله (ﷺ) ودرعه مرهونة عند يهوديّ بثلاثين صاعاً من شعير<sup>(١)</sup>.

وعن أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكسرة خبز الى النبي (ﷺ) فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبز، فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال:

<sup>(</sup>۱) طه (۲۰): ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي : ٤ / ٥١٨ / الحديث ٢٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي : ٤ / ٥٠١ / الحديث ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى: ٥ / ٢٣٧١ / الحديث ٦٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٣/ ١٠٦٨ / الحديث ٢٧٥٩.

أما إنّه أوّل طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيّام (١).

وعن قتادة قال:كنّا عند أنس وعنده خبّاز له فقال: ما أكل النبيّ (ﷺ) خبزاً مرقّقاً ولا شاة مسموطة حتى لقى الله(٢٠).

#### ٦ ـ جود وحلم عظيمان:

قال ابن عبّاس: كان النبيّ (ﷺ) أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان.. إن جبريل كان يلقاه في كل سنة من رمضان.. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله (ﷺ) أجود بالخير من الربح المرسلة (٣).

وقال جابر: ما سُئل النبي (ﷺ) شيئاً قطّ فقال لا(١٠).

وروي أن رسول الله (عَلَيْهُ) أتى صاحب بزِّ فاشترىٰ منه قميصاً بأربعة دراهم فخرج وهو عليه، فإذا رجل من الأنصار. فقال: يا رسول الله أكسني قميصاً كساك الله من ثياب الجنة فنزع القميص فكساه إيّاه، ثم رجع الى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصاً بأربعة دراهم وبقي معه درهمان فاذا هو بجارية في الطريق تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله دفع اليّ أهلي درهمان اشتري بهما دقيقاً فهلكا، فدفع النبيّ (عَلَيْهُ) إليها الدرهمين فقالت: أخاف أن يضربوني فمشى معها الى أهلها فسلم فعرفوا صوته، ثمّ عاد فسلم، ثمّ عاد فشلث، فردوا، فقال: أسمعتم أوّل السلام؟ فقالوا: نعم ولكن أحببنا أن تزيدنا من السلام. فما أشخصك بأبينا وأمّنا؟ قال: أشفقت هذه الجارية أن تضربوها، قال صاحبها: هي حرّة لوجه الله لممشاك معها. فبشّرهم رسول الله (عَلَيْهُ) بالخير وبالجنّة؛ وقال: لقد بارك الله في

<sup>(</sup>١) الطبقات (لابن سعد): ١ / ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ٣/ ٥٨٢ / الحديث ١١٨٨٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٤ أ / ٤٨١ / الحديث ٣٣٠٨، ومسند أحمد: ١ ٠/ ٥٩٨ / الحديث ٣٤١٥.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي: ١ / ٣٤.

العشرة كسا الله نبيّه قميصاً ورجلاً من الأنصار قميصاً وأعتق منها رقبة، وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته (١).

وكان إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل(٢).

وعن عائشة: أن رسول الله (ﷺ) ما انتقم لنفسه شيئاً يؤتى إليه إلّا أن تنتهك حرمات الله. ولا ضرب بيده شيئاً قط الآ أن يضرب بها في سبيل الله ولا سُئل شيئاً قط فمنعه إلّا أن يُسألَ مأثماً فإنه كان أبعد الناس منه (٣).

وعن عبيد بن عمير: أن رسول الله (ﷺ) ما أتي في غير حدٍّ إلَّا عفا عنه (١٠). وقال أنس: خدمت رسول الله عشر سنين. فما قال لي أُفِّ قطّ، وما قال لشئ صنعتهُ: لِم صنَعْتَه؟ ولا لشيء تركتُه: لِمَ تركتَه؟ (٥).

وجاءه أعرابي فجذب رداءه بشدّة حتى أثرت حاشية الرداء عملى عاتق النبي (ﷺ) ثم قال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت اليه فضحك ثم أمر له بعطاء .

لقد عُرف (ﷺ) بالعفو والسماحة طيلة حياته... فقد عفا عن وحشي قاتل عمه حمزة... كما عفا عن المرأة اليهودية التي قدمت له شاة مسمومة وعفا عن أبي سفيان وجعل الدخول الى داره أماناً من القتل. وعفا عن قريش التي عتت عن أمر ربّها وحاربته بكل ما لديها.. وهو في ذروة القدرة والعزّة قائلاً لهم: «اللهم اهدِقومي فإنّهم لا يعلمون.. اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (الطبراني): ١٢ / ٣٣٧ / الحديث ١٣٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) حياة النبي وسيرته : ٣ / ٣١١.

<sup>(</sup>٣) حياة النبي وسيرته : ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر: ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : ٥ / ٢٢٦٠ / الحديث ٥٧٣٨.

<sup>(</sup>٦) محمد في القرآن: ٦٠ \_ ٦٥.

لقد أفصح القرآن عن عظمة حلم الرسول (ﷺ) بقوله تعالى: ﴿ ولوكنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ﴾ (١)، ووصف مدى رأفته ورحمته بقوله تعالى: ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءُوف رحيم ﴾ (٢).

#### ٧\_حياؤه وتواضعه:

عن أبي سعيد الخدريّ: كان النبيّ (ﷺ) أشدّ حياءاً من العذراء في خدرها وإذا كره شيئاً عُرف في وجهه (٣).

وعن على (蝦): كان النبي (ﷺ) إذا سُئل شيئاً فأراد أن يفعله قال: نعم وإذا أراد أن لا يفعل سكت، وكان لا يقول لشيء لا(٤).

وعن يحيىٰ بن أبي كثير أنّ رسول الله (ﷺ) قال: آكُل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فإنّما أنا عبد (٥٠). كما اشتهر عنه أنه كان يسلّم على الصبيان (٢٠).

وكلّم النبي (ﷺ) رجلاً فأرعد. فقال: هَوِّن عليك فإني لستُ بملِك إنّما أنا ابن امرأةٍ تأكل القديد (٧).

وعن أبي أمامة: خرج علينا رسول الله متوكّئاً على عصا، فقمنا إليه فقال: «لاتقومواكما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً» (^).

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣): ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة (٩): ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/ ١٣٠٦ / ألحديث ٣٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ٩ / ١٣.

<sup>(</sup>٥) الطبقات ( لابن سعد ) : ١ / ٣٧ / ومجمع الزوائد: ٩ / ١٩.

<sup>(</sup>٦) حياة النبي وسيرته: ٣/ ٣١٣ / عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة : ٢'/ ١١٠١ / الحديث ٣٣١٢.

<sup>(</sup>۸) سنن أبي داود : ٤ / ٣٥٨ / الحديث ٥٢٣٠.

وكان يداعب أصحابه ولا يقول إلّا حقّاً(۱). ولقد شارك أصحابه في بناء المسجد (۲) وحفر الخندق (۳) وكان يكثر من مشاورة أصحابه بالرغم من أنّه كان أرجح الناس عقلاً(۱).

وكان يقول : «اللهم أحيني مسكيناً وتوفّني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين وإنّ أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة» (٥).

هذه صورة موجزة جداً عن بعض ملامح شخصيته (ﷺ) وبعض جوانب سلوكه الفردي والاجتماعي. وهناك صور رائعة وكثيرة عن سلوكه وسيرته الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والأسريّة التي تستحق الدراسة المعمّقة للتأسي بها والاستلهام منها، نتركها الى الفصول اللاحقة.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : ٤ / ٣٠٤ / الحديث ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ٨٠/٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات (لابن سعد): ١ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور: ٢ / ٣٥٩، والمواهب اللدنية: ٢ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٤ / ٤٩٩ / الحديث ٢٣٥٢.



## وين فصول ،

الفصل الأول .

دور الولادة والنشأة

الفصل الثاني .

دور الفتوة والشباب

الفصل الثالث .

من الزواج الى البعثة

# الفصِّلُ الْأَوَّلُ

## دور الولادة والنشأة

### ١ \_ ملامح انهيار المجتمع الوثني:

استحكم الفساد والظلم في مجتمع الجزيرة في الفترة التي سبقت البعثة النبوية فلم تعد كتلة المجتمع واحدة ولم تكن الخصائص الاجتماعية والثقافية التي أوجدتها طبيعة الحياة في الصحراء كافية لإيقاف حالة الانهيار التي بدت ملامحها على المجتمع في الجزيرة العربية. وما الأحلاف التي نشأت إلا تعبير عن ظاهرة اجتماعية لمقاومة ذلك التحلل ولكنها في تعددها دليل على انعدام القوة المركزية في المجتمع.

ولا نلاحظ حركة إصلاحية تغييرية يذكرها لنا التأريخ تكون قد سعت للنهوض بالمجتمع والارتقاء به نحو الحياة الفضلى سوى حركة بعض الأفراد التي تعبر عن حالة الرفض لهذا التفسخ والظلم الاجتماعي متمثلة في حالة التحنّث التي أبداها عدد قليل من أبناء الجزيرة العربية ولم ترتق الى مستوى النظرية أو الحركة

التغييرية الفاعلة في المجتمع...(١) وتفكك المجتمع القرشي قد نلاحظه أيضاً في ظاهرة اختلافهم حول بناء الكعبة في الوقت الذي كانت قريش من أعز القبائل العربية وأشدها تماسكاً. ويمكن لنا أن نستدل على تمادي المجتمع في الفساد من خلال الإنذارات المتكررة من اليهود القاطنين في الجزيرة العربية واستفتاحهم على أهالي الجزيرة بظهور المصلح المنقذ للبشرية برسالته السماوية وكانوا يقولون لهم: ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم(١).

## ٢ \_ إيمان آباء النبيّ (عَبَالِلهُ):

ولد النبي ( الله المنزلة. فإيمان جدّه عبد المطلب نلمسه من كلامه ودعائه عند هجوم أبرهة وعلو المنزلة. فإيمان جدّه عبد المطلب نلمسه من كلامه ودعائه عند هجوم أبرهة الحبشي لهدم الكعبة إذ لم يلتجئ الى الأصنام بل توكل على الله لحماية الكعبة (٢٠). بل يمكن أن نقول إن عبد المطلب كان عارفاً بشأن النبي ( الله ومستقبله المرتبط بالسماء من خلال الأخبار التي أكدت ذلك . و تجلّت اهتماماته به في الاستسقاء بالنبي ( الله و الله و من مكانته عند الله المنعم الرازق (١٤)، والشاهد الآخر هو تحذيره لأم أيمن من الغفلة عنه عندما كان صغيراً (١٠).

وكذلك حال عمه أبي طالب الذي استمر في رعاية النبي (ﷺ) ودعمه لأجل تبليغ الرسالة والصدع بها حتى آخر لحظات عمره المبارك متحملاً في ذلك

<sup>(</sup>١) راجع السيرة النبوية: ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٣١/١٥، وراجع السيرة النبوية: ٢١١/١، البقرة: ٨٩/٢

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية: ١ / ٤٣ ـ ٦٢، الكامل في التأريخ: ١ / ٢٦٠ ، بحار الانوار: ٥ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) السيرة الجلبية : ١ / ١٨٢ ، الملل والنحل للشهرستاني: ٢ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) سيرة زيني دحلان بهامش السيرة الحلبية: ١/ ٦٤، وراجع تاريخ اليعقوبي: ٢/ ١٠.

أذى قريش وقطيعتهم وحصارهم له في الشعب. ونلمس هذا في ما روي عن أبي طالب (ﷺ) في عدة مواقف ترتبط بحرصه على سلامة حياة النبي (ﷺ)(١).

وأما والدا النبي (ﷺ) فالروايات دالة على نبذهما للشرك والأوثان ويكفي دليـلاً قـول الرسـول (ﷺ): «لم أزل أُنـقل مـن أصـلاب الطـاهرين إلى أرحـام الطاهرات» وفيه إيعاز الى طهارة آبائه وأمهاته من كل دنس وشرك(٢).

#### ٣ \_ مولد الرسول (عَلَيْقَالُهُ):

ما إن استنفذت الديانة النصرانية أغراضها في المجتمع البشري ولم تعد لها فاعلية تذكر حتى حلّت في الدنياكل مظاهر التيه والزّيغ، وأمسى الناسكافة ضُلّال فتن وحيرة، استخفّتهم الجاهلية الجهلاء، ولم تكن أوضاع الروم بأقل سوءاً من أوضاع منافسيهم في فارس، وماكانت جزيرة العرب أفضل وضعاً من الاثنين. والكل على شفا حفرة من النّار.

«أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وإعتزام من الفتن، وانتشار من الأُمور وتلظّ من الحروب، والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها، واغورار من مائها، قد درست منار الهدى، وظهرت أعلام الردى، فهى متجهمة لأهلها، عابسة فى وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية: ١/ ٩٧٩، تاريخ ابن عساكر: ١/ ٦٩، مجمع البيان: ٧/ ٣٧، مستدرك الحاكم: ٢/ ٦٢٣، الطبقات الكبرى: ١/ ١٦٨، السيرة الحلبية: ١/ ١٨٩، اصول الكافي: ١/ ١٤٤، الغدير: ٧/ ٣٤٥. (٢) سيرة زينى دحلان بهامش السيرة الحلبية: ١/ ٥٨، وراجع أوائل المقالات للشيخ المفيد: ١٢ و ١٣٠.

الخوف، ودثارها السيف»(١).

في مثل هذا الظرف العصيب الذي كانت تمر به البشرية سطع النور الإلهي فأضاء العباد والبلاد مبشراً بالحياة الكريمة والسعادة الأبدية. وذلك عندما بوركت أرض الحجاز بمولد النبيّ الأكرم محمد بن عبدالله (ﷺ) في عام الفيل سنة (٥٧٠ ميلادية) وفي شهر ربيع الأول على ما هو عليه أكثر المحدثين والمؤرخين.

وأما عن يوم ميلاده (ﷺ)، فقد حدّده أهل بيته (ﷺ) ـ وهم أدرى بما في البيت \_ فقالوا: هو يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول بعد طلوع الفجر، كما هو المشهور بين الإمامية، وعند غيرهم أنّه (ﷺ) ولد في يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر نفسه (٢).

وتتحدث جملة من المصادر التأريخية والحديثية عن وقوع حوادث عجيبة يوم ولادته مثل: انطفاء نار فارس، وزلزال أصاب الناس حتّىٰ تهدّمت الكنائس والبيّع وزال كلّ شيء يُعبد من دون الله عزّ وجل عن موضعه، وتساقط الأصنام المنصوبة في الكعبة على وجوهها حتّىٰ عُمّيت علىٰ السحرة والكهّان أُمورهم، وطلوع نجوم لم تُر من قبل هذا وقد ولد ( و الله الله أكبر، والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً » (۳).

واشتهر النبي (عَلَيْ ) بـ : اسمين: «محمّد» و «أحمد» وقد ذكرهما القرآن الكريم، وروى المؤرخون أنّ جدّه عبد المطلب قد سمّاه «محمداً»، وأجاب من سأله عن سبب التسمية قائلاً: أردت أن يحمد في السماء والأرض (٤٠). كما أن أُمه

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة (٨٩).

<sup>(</sup>٢) راجع ، إمتاع الأسماع: ٣ حيث تجد جميع الأقوال المذكورة حول يوم ميلاد النبي (عَبِيَاللهُ).

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٨، السيرة الحلبية: ٦ / ٩٢.

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية: ١ / ١٢٨.

آمنة سمّته قبل جده به: «أحمد».

وقد بشّر به الإنجيل على لسان عيسىٰ ( الله على الله القرآن الكريم بذلك وصدّقه علماء أهل الكتاب وقد حكاه قوله تعالى: ﴿ ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴾ (١). ولا مانع من أن يعرف الشخص باسمين ولقبين وكنيتين في عرف الجزيرة العربية وغيرها.

## ٤\_رضاعه الميمون :

أصبح محمد ( الشغل الشاغل لجدّه عبد المطلب الذي فقد ابنه عبدالله وهو أعزّ أبنائه \_ في وقت مبكّر جداً. من هنا أوكل جدّه رضاعه إلى «ثويبة» وهي جارية لأبي لهب كي يتسنى لهم إرساله إلى بادية بني سعد لير تضع هناك وينشأ في بيئة نقيّة بعيداً عن الأوبئة التي كانت تهدد الاطفال في مكة ويترعرع بين أبناء البادية كما هي عادة أشراف مكة في إعطاء أطفالهم الرضّع الى المراضع وكانت مراضع قبيلة بني سعد من المشهورات بهذا الأمر، وكانت تسكن حوالي مكة ونواحي الحرم وكانت نساؤهم يأتين إلى مكة في موسم خاص من كل عام يلتمسن الرضعاء خصوصاً عام ولادة النبي ( الشين الله عيد علي الله على مساعدة أشراف مكة.

وزعم بعض المؤرخين أنه لم تقبل أية واحدة من تلك المراضع أن تأخذ «محمداً» بسبب يتمه، وأوشكت قافلة المراضع أن ترجع ومع كل واحدة رضيع إلّا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية فقد أعرضت عن النبي ( الله الأهر كغيرها من المرضعات وحين لم تجد رضيعاً قالت لزوجها: والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. ورجح لها زوجها ذلك فرجعت إليه واحتضنته والأمل يملأ نفسها

<sup>(</sup>١) الصف (٦١): ٦، راجع السيرة الحلبية: ١/ ٧٩.

في أن تجد بسببه الخير والبركة<sup>(١)</sup>.

ويرد هذا الزعم مكانة البيت الهاشمي الرفيعة وشخصية جدّه الذي عرف بالجود والإحسان ومساعدة المحتاجين والمحرومين.

على أن بعض المؤرخين قد ذكر أن أباه قد توفي بعد ولادته بعدة أشهر (٢). كما روي أنّه (ﷺ) لم يقبل إلّا ثدي «حليمة»(٣).

قالت حليمة: استقبلني عبد المطلب فقال: من أنت؟ فقلت: أنا امرأة من بني سعد. قال ما اسمك؟ قلت: حليمة. فتبسم عبد المطلب وقال: بخ بخ سعدٌ وحلم خصلتان فيهما خير الدهر وعز الأبد(١٠).

ولم يخب ظنّ حليمة في نيل البركة وزيادة الخير بأخذ يتيم عبد المطلب فقد روي أن ثدي حليمة كان خالياً من اللبن فلما ارتضع النبي (ﷺ) منه امتلأ ودرّ ليناً.

وتقول حليمة: عندما أخذنا رسول الله (ﷺ) عـرفنا الخـير والزيـادة فـي معاشنا ورياشنا حتى أثرينا بعد الجدب والجهد<sup>(٥)</sup>.

وأمضى وليد «عبد المطلب» في أحضان حليمة وزوجها في مرابع بني سعد ما يقارب خمس سنوات رجعت به خلالها إلى أهله عند فطامه بعد أن أتم السنتين علىٰ كره منها؛ لما وجدت فيه من السعادة والخير، كما أن أُمّه أرادت أن يشتد عود ابنها بعيداً عن مكة، خوفاً عليه من الأمراض فرجعت به مسرورة.

وروى أنها جاءت به ثانيةً الى مكة خوفاً عليه من أيـادى السـوء عـندما

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (عَيَّالِهُ ): ١/ ٨١، السيرة الحلبية: ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ١٥ / ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية: ١ / ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الانوار: ١٥/ ٣٤٥، المناقب لابن شهر آشوب: ١/ ٢٤، وراجع السيرة الحلبية: ١/ ١٤٩.

شاهدت جماعة من نصارى الحبشة القادمين الى الحجاز قد أصرّوا على أخذه معهم إلى الحبشة لأنهم وجدوا فيه علائم النبيّ الموعود، لينالوا بذلك شرف احتضانه وبلوغ المجد باتّباعه(۱).

## ٥ \_ الاستسقاء بالنبي (عَلَيْلُهُ):

أشار المؤرخون إلى ظاهرة الاستسقاء برسول الله (عَلَيْلُهُ) التي حدثت أكثر من مرة في حياته، حين كان رضيعاً وحين كان غلاماً في حياة جدّه وعمه أبي طالب. فالمرة الأولى: لمّا أصاب أهل مكّة من الجدب العظيم، وأمسك السحاب عنهم سنتين، أمر عبد المطلب ابنه أبا طالب أن يحضر حفيده محمداً (عَلَيْلُهُ) فأحضره \_ وهو رضيع في قماط \_ فوضعه علىٰ يديه واستقبل الكعبة وقدّمه إلى السماء، وقال: يا ربِّ بحق هذا الغلام، وجعل يكرّر قوله ويدعو: اسقنا غيثاً مغيثاً دائماً هطلاً، فلم يلبث ساعة حتىٰ أطبقت الغيوم وجه السماء وهطل المطر منهمراً حتى خافوا من شدته علىٰ المسجد أن ينهدم (٢).

وتكرر الاستسقاء ثانياً بعد مدة وكان النبي (ﷺ) في هذه المرة غلاماً حين خرج به عبد المطلب الى جبل أبي قبيس ومعه وجوه قريش يرجون الاستجابة ببركة النبئ (ﷺ)، وقد أشار أبو طالب إلى هذه الواقعة بقصيدة أولها:

أبونا شفيع الناس حين سقوا به من الغيث رجاس العشير بكور ونحن ـ سنين المحل ـ قام شفيعنا بحكّة يدعو والمياه تخور (٣)

ونقل المؤرّخون أن قريشاً طلبت من أبي طالب أن يستسقي لهم فخرج

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ١٦٧، بحار الانوار: ١٥/ ٤٠١، السيرة الحلبية: ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ٢ / ٣٤٨ ، وراجع السيرة الحلبيه: ١ / ١٨٢ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية: ١ / ٣٣١.

أبو طالب الى المسجدالحرام وبيده النبي (ﷺ) ـ وهو غلام ـ كأنه شمس دجى تجلّت عنها غمامة ـ فدعا الله بالنبي (ﷺ) فأقبلت السحاب في السماء وهطل المطر فسالت به الأودية وسرّ الجميع وقد ذكر أبو طالب هذه الكرامة أيضاً عندما تمادت قريش في عدائها للنبيّ (ﷺ) ورسالته المباركة فقال:

وأبيض يستسقىٰ الغمام بوجهه ربيع الستامىٰ عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل(١)

وكلّ هذا يعرب لنا عن توحيد كفيلي رسول الله (ﷺ) الخالص وإيمانهما بالله تعالى، ولو لم يكن لهما إلّا هذان الموقفان لكفاهما فخراً واعتزازاً. وهذا يدل أيضاً على أن رسول الله (ﷺ) قد نشأ في بيت كانت الديانة السائدة فيه هي الحنيفية و توحيد الله تعالى.

### ٦\_مع أمّه آمنة:

لم يتمتع النبي (عَلَيْهُ) بطول رعاية أمه الحنون التي عاشت بعد أبيه وهي تنتظر أن يشبّ يتيم عبدالله ليكون لها سلوةً عن فقد زوجها الحبيب ولكن الموت لم يمهلها طويلاً. فقد روي أن حليمة السعدية جاءت بالنبي (عَلَيْهُ) الى أهله وقد بلغ خمس سنين. وأرادت أُمه آمنة أن تحمله معها وتزور قبر زوجها العزيز ويزور محمد (عَلَيْهُ) أخواله من بني النجار في يثرب فيتعرف في هذه السفرة عليهم ولكن هذه الرحلة لم تترك على النبيّ (عَلَيْهُ) إلّا حزناً آخر حيث فقد أُمه في طريق العودة في منطقة تدعى بالأبواء بعد أن زار الدار التي توفيّ ودفن فيها أبوه، وكأنّ تلاحق الأحزان على قلب النبيّ (عَلَيْهُ) في طفولته كانت خطوات إعدادٍ إلهي التكامل نفسه الشريفة.

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ١/ ١٩٠، البداية والنهاية: ٣/ ٥٢، بحار الأنوار: ٨/ ٢.

وواصلت أُم أيمن رحلتها نحو مكة وهي تصطحب النبيّ (ﷺ) لتسلمه الى جدّه عبد المطلب الذي ازداد تعلّقاً بحفيده محمّد (ﷺ)(١).

### ٧\_مع جده عبد المطّلب:

بلغ محمد ( الله على المعلى عبد المطلب مكانة لم يبلغها أحد من بنيه وأحفاده وهم سادات بطحاء مكة، فقد روي أن عبد المطلب كان يجلس في فناء الكعبة على بساط كان يُمد له وحوله وجوه قريش وساداتها وأولاده، فإذا وقعت عيناه على حفيده «محمد» ( المه أن يفرج له حتى يتقدم نحوه ثم يجلسه إلى جنبه على ذلك البساط الخاص به (٢٠). وهذه العناية من سيد قريش قد عزّزت من مكانة محمد ( المه في نفوس قريش إضافة إلى سمو أخلاقه منذ نعومة أظفاره.

ولقد أشار القرآن الكريم إلى فترة اليتم هذه التي اجتازها النبيّ (عَلَيْلُا) تحت رعاية ربه بقوله تعالى: ﴿ أَلُم يجدك يتيماً فآوى ﴾ إن فترة اليتم عادة تصب في صياغة الإنسان وإعداده للنضج والاعتماد على النفس في تحمّل الصعاب والمكاره عند مواجهتها والصبر عليها. وهكذا تولّىٰ الله إعداد نبيّه المختار ليكون قادراً على تحمل مهام المستقبل وحمل الرسالة الكبرى التي كانت تنتظر نضجه وكماله. وقد أشار النبي (عَلَيْ ) الى هذه الحقيقة بقوله: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» (٣).

ولم يمض من عمر النبي (ﷺ) أكثر من ثمان سنوات حتى مُني بمحنةٍ ثالثة وهي فقد جدّه العظيم «عبد المطلب»، وقد حزن محمد(ﷺ) لموت جدّه حزناً لايقل عن حزنه لموت أُمه حتى أنّه بكى بكاءاً شديداً وهو يتبع نعشه إلىٰ

<sup>(</sup>١) السبرة الحلبية: ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان : ٥ / ٣٣٣ تفسير مطلع سورة القلم .

مقرّه الأخير، ولم ينس ذكره أبداً؛ إذكان يرعاه خير رعاية وكان عارفاً بنبوّته فقد روي أنّه قال \_ لمن أراد أن ينحي عنه محمّداً ( على الله عندما كان طفلاً يدرج \_: دع ابني فإنّ الملك قد أتاه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ١٠.

# الفيضُلُ أَلثَّانِيَ

#### دور الفتوة والشباب

## ١ \_كفالة أبي طالب للنبي (عَبَيْلاً):

لقد استمرت رعاية عبد المطلب لحفيده «محمد» (ﷺ) حين أوكل أمره إلى ولده أبي طالب لماكان يعلم من أن أبا طالب سيقوم برعاية ابن أخيه خير قيام وهو وإنكان فقيراً لكنّه كان أنبل إخوته وأكرمهم في قريش مكانة واحتراماً. على أنّ أبا طالب كان شقيق عبدالله لأمه وأبيه وهو مما يـزيد أواصـر التلاحم مع «محمد» (ﷺ) والحنان والعطف عليه.

وتقبّل أبو طالب هذه المسؤولية بفخر واعتزاز وكانت تعينه في ذلك زوجته الطيبة فاطمة بنت أسد فكانا يؤثران محمداً بالنفقة والكسوة على نفسيهما وعلى أولادهما، وقد عبّر النبيّ (عَلَيْهُ) عن ذلك حين وفاة فاطمة بنت أسد قائلاً؛ اليوم ماتت أمي. وكفّنها بقميصه واضطجع في لحدها.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ١/ ٣٥، تاريخ اليعقوبي: ٢/ ١٤.

## ٢ ـ السفرة الأولى الي الشام :

كان من عادة قريش الخروج الى الشام كل عام مرة للتجارة إذكانت هي المصدر الرئيس للكسب وعزم أبو طالب على الخروج في هذه الرحلة ولم يكن يفكر في استصحاب محمد ( الله على العبد من وعثاء السفر ومخاطر اجتياز الصحراء، ولكن في لحظة الرحيل غير أبو طالب قراره إذ وجد الإصرار لدى ابن أخيه كبيراً حين أغرور قت عيناه بالدموع لفراق عمه، فكانت الرحلة الأولى لمحمد ( الله الله الشام بصحبة عمه، واطلع محمد في هذه الرحلة على طبيعة السفر عبر الصحراء وعرف طرق سير القوافل.

#### ٣\_رعى الغنم:

لم يروعن أئمة أهل البيت (ﷺ) ما ينص على أنّ رسول الله (ﷺ) قد رعى الأغنام في صباه، نعم روي عن الإمام الصادق (ﷺ) حديث يعمّ الأنبياء فيما يخص الرعي وحكمة ذلك إذ جاء فيه: «ما بعث الله نبياً قط حتى يسترعيه الغنم، يعلّمه بذلك رعيه للناس».

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ١/ ١٩٤، الصحيح من سيرة النبي: ١/ ٩١. ع٩.

كما روي عنه (ﷺ) في حكمة الحرث والرعي قوله: «إنّ الله عزّ وجلّ أحبّ لأنبيائه من الأعمال: الحرث والرعى، لئلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء»(١).

وروي أيضاً: إنّ رسول الله (ﷺ) ماكان أجيراً لأحدٍ قط(٢).

ويدل هذا النّص علىٰ أنّه لم يكن يرعىٰ الغنم لأهل مكة بأجرة كما زعم بعض المؤرخين من أنّه (ﷺ) قد رعىٰ الغنم لأهل مكة مستشهداً بحديث جاء في صحيح البخارى (٣).

وإذا ثبت لدينا رعيه (ﷺ) للغنم في صباه أو في عنفوان شبابه أمكن تعليل ذلك بما جاء في النصّ الذي أشرنا إليه من حديث الإمام الصادق (ﷺ) وهو الإعداد الإلهي له من خلال ممارسة النشاط الذي يؤهله لبلوغ المرتبة السامية من الكمال الذي وصفه الله تعالى به بقوله: ﴿ وإنك لعلىٰ خلق عظيم ﴾ (١) كمالاً يجعله مستعداً لتحمل أعباء الرسالة الإلهية التي تتطلب رعاية الناس وتربيتهم والصبر علىٰ مصاعب هدايتهم وإرشادهم.

#### ٤\_حروب الفجار:

كانت للعرب عدة حروب استحلّت فيها حرمة الأشهر الحرم فسميت بحروب الفجار (٥).

وزعم بعض المؤرخين أنّ النبيّ (ﷺ) قد حضر بعض أيامها، وشارك فيها بنحو من المشاركة. وقد شكك بعض المحققين في ذلك لأسباب منها:

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ص٢٣، سفينة البحار: مادة نبأ.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٢١، البداية والنهاية: ٢ / ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الاجارة، الباب ٣٠٣، الحديث رقم ٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) القلم : ٤/٦٨.

<sup>(</sup>٥) موسوعة التاريخ الإسلامي ١: ٣٠١\_ ٣٠٥عن الأغاني ١٩: ٧٤\_ ٨٠.

اولاً: أن الرسول (عَلَيْكُ) كلما تقدم في العمر كانت شخصيته تزداد تألّقاً وقد عرف بشجاعته الفائقة كسائر بني هاشم، ولكن هذا لايعني أنهم شاركوا في حرب فيها ظلم وفساد. فقد روي أن أحداً من بني هاشم لم يحضر هذه الحروب فإن أبا طالب كان قد منع أن يكون فيها أحد منهم حين قال: هذا ظلم وعدوان، وقطيعة رحم، واستحلال للشهر الحرام، ولا أحضره ولا أحد من أهلي (۱). وانسحب عبدالله بن جدعان وحرب بن أُمية وهو قائد قريش وكنانة حينذاك وقالا: لا نحضر أمراً تغيب عنه بنو هاشم (۱).

ثانياً: اختلفت الروايات حول الدور الذي أدّاه النبيّ (ﷺ) في هذه الحرب، فبعضهم روى: أنّ عمله (ﷺ) كان يقتصر على مناولة النبل لأعمامه والردّ على نبل عدوهم وحفظ متاعهم (٣). وروى آخر: أنّه قد رمىٰ فيها برميات (٤)، وروىٰ ثالث أنه طعن أبا البراء ملاعب الأسنة فصرعه (٥) مع أنه كان غلاماً (٢)، ولا ندري هل كانت العرب تسمح للغلام بخوض المعارك والحروب (٧) ؟

#### ٥\_حلف الفضول:

شعرت قريش بعد حرب الفجار بضعفها و تفرق كلمتها، وخشيت من طمع العرب فيها بعد أن كانت قويةً منيعةً، فدعا الزبير بن عبد المطلب إلى حلف

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) راجع موسوعة التاريخ الاسلامي : ١ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤ و ٥) السيرة النبوية لزيني دحلان: ١ / ٢٥١، السيرة الحلبية: ١ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٦.

<sup>(</sup>٧) راجع الصحيح في السيرة: ١ / ٩٥.

الفضول حيث اجتمعت بنو هاشم وزهرة وتميم وبنو أسد في دار عبد الله بن جدعان، وغمس المتحالفون أيديهم في ماء زمزم وتحالفوا على نصرة المظلوم، والتأسي بالمعاش، والنهي عن المنكر<sup>(۱)</sup> وكان أشرف حلف في العهد الجاهلي. وقد شارك محمد (ﷺ) في هذا الحلف وكان يومئذٍ قد جاوز العشرين من عمره<sup>(۱)</sup> وقد أثنى عليه بعد نبوته وأمضاه. بقوله: ما أحب أن لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت»<sup>(۱)</sup>.

وقيل في سبب تسميته بحلف الفضول أنه قد حضره ثلاثة نفر أسماؤهم مشتقة من مادة «الفضل» وكان السبب في عقد هذا الحلف ما روي من أنه: أتى رجل من زبيد أو من بني أسد بن خريمة مكة في شهر ذي القعدة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه فاستعدى عليه الزبيدي قريشاً فأبت الأحلاف من قريش معونة الزبيدي على العاص بن وائل وانتهروه فلما رأى الزبيدي الشرّ صعد على جبل أبي قبيس واستغاث فقام الزبير بن عبد المطلب ودعا إلى الحلف المذكور؛ فعقد، ثم مشوا الى العاص وانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه(٤).

### ٦ \_التجارة بأموال خديجة:

بدأت شخصية محمد (عَلَيْنُ ) تتلألأ في المجتمع المكي بماكانت تتمتع به من خلق رفيع وعلو همة وأمانة وصدق حديث فكانت القلوب تنجذب إليه وهو سليل أسرة طاهرة ولكن الفقر الذي كان حليف أبي طالب دفع بالأسرة الكريمة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٣/ ٢٩٣، وراجع شرح النهج لابن أبي الحديد: ١٤ / ١٢٩ و٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبيٰ: ١ / ١٧.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: ١ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية: ١/ ١٣٢، البداية والنهاية: ٢ / ٢٩١.

التي كان يعيش فيها محمد ( إلى أن يقترح أبو طالب على ابن أخيه الذي كان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يخرج مضارباً بأموال خديجة بنت خويلد وبادر أبو طالب إلى خديجة وفاتحها بالأمر فرحبت به على الفور وسرّت سروراً عظيماً لما كانت تعرفه عن محمد ( وقد بذلت له ضعف ما كانت تبذل لغيره ممّن يخرج في تجارتها (۱).

وسافر محمد (علله ) إلى الشام يعينه في رحلته «ميسرة» غلام خديجة واستطاع بجمال شمائله ورقيق عواطفه أن يكسب حبّ ميسرة وإجلاله واستطاع بأمانته وحنكته أن يربح أوفر الربح وظهرت له في سفره بعض الكرامات الباهرة، فلما عادت القافلة الى مكة أخبر ميسرة خديجة بما شاهد وسمع (٢) مما زاد في اهتمام خديجة بمحمد (عليه ) وشوقها الى الاقتران به.

وزعم بعض المؤرخين: أنّ خديجة قد استأجرته في تجارتها، بينما قال اليعقوبي ـ وتاريخه الذي يعدّ من أقدم المصادر المعتمدة ـ «وإنه ماكان مما يقول الناس: إنها استأجرته بشيء، ولاكان أجيراً لأحد قط» (٣).

وقد ورد النصّ عن الإمام الحسن العسكري، عن أبيه الإمام الهادي (ﷺ): «إنّ رسول الله (ﷺ)كان يسافر الى الشام مضارباً لخديجة بنت خويلد»(؛).

<sup>(</sup>١) راجع بحار الانوار: ١٦ / ٢٢، كشف الغمة: ٢ / ١٣٤ نقلاً عن معالم العترة للجنابذي، وراجع أيضاً السيرة الحلية: ١ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٢ / ٢٩٦، السيرة الحلبية: ١ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٢١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٧ / ٣٠٨.

## الفصل ألثّالث

### من الزواح الى البعثة

#### ١ \_الزواج المبارك:

كان لابد لمثل شخصية محمد (ﷺ) التي فاقت كلّ شخصية من الاقتران بامرأة تناسبه و تتجاوب مع عظيم أهدافه وقيمه تواصل معه رحلة الجهاد والعمل المضنية و تصبر على متاعبه ومصاعبه، ولم يكن يومذاك امرأة تصلح لمحمد (ﷺ) ولهذه المهمة سوى خديجة، وشاء الله ذلك فاتجه قلب خديجة بكلّ عواطفه نحو محمد (ﷺ) و تعلق بشخصه الكريم. ولقد كانت خديجة (رضي الله عنها) من خيرة نساء قريش شرفاً وأكثرهن مالاً وأحسنهن جمالاً، وكانت تدعى في الجاهلية بـ«الطاهرة» و «سيدة قريش». وكان كل رجال قومها حريصين على الاقتران بها.

وقد خطبها عظماء قريش وبذلوا لها الأموال، فرفضتهم جميعاً (۱) لما كانت تملك من عقل راجح يزن الأمور، ولكنها اختارت محمداً (ﷺ) لما عرفت فيه من النبل والأخلاق الكريمة والسجايا الفاضلة والقيم العالية. فطلبت النزول في ساحة عظمته، وعرضت نفسها عليه.

(١) بحار الأنوار: ١٦ / ٢٢.

و تظافرت النصوص التأريخية على أنها هي التي أبدت أوّلاً رغبتها في الاقتران به، فذهب أبو طالب في أهل بيته، ونفر من قريش لخطبتها من وليها آنذاك وهو عمها عمرو بن أسد<sup>(۱)</sup> وكان ذلك قبل بعثة النبيّ (ﷺ) بخمس عشرة سنة علىٰ المشهور.

وكان مما قاله أبو طالب في خطبته: «الحمد لربّ هذا البيت، الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرماً آمناً، وجعلنا الحكّام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ... ثم إن ابن أخي هذا ممن لا يوزن برجل من قريش إلّا رجح به ولا يقاس به رجل إلّا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق وإن كان مقلاً في المال؛ فإن المال رفد جار، وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك، برضاها وأمرها والمهر عليّ في مالي الذي سألتموه عاجله و آجله... وله وربّ هذا البيت حظّ عظيم، ودين شائع ورأي كامل»(٢).

لكن خديجة (رضي الله عنها) عادت، فضمنت المهر في مالها.. فقال البعض: يا عجباً! المهر على النساء للرجال فغضب أبو طالب، وقال: «إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طُلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر، وإن كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالى».

و تفيد بعض المصادر أن رسول الله (ﷺ) نفسه قد أمهرها، ولا مانع من ذلك حينما يكون قد أمهرها بواسطة أبي طالب، ومن خطبة أبي طالب يمكننا أن نستشف علو مكانة الرسول (ﷺ) في قلوب الناس، وماكان يتمتع به بنو هاشم من شرف وسؤدد.

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٥ / ٣٧٤، بحار الانوار: ١٦ / ٥ نقلاً عن الكشاف وربيع الابرار، وراجع أيضاً السيرة الحلبية: ١ / ١٣٦، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٢٠، الأوائل لأبي هلال: ١ / ١٦٢.

## خديجة قبل أن يتزوّجها النبي (عَيْلِيُّ ):

ولدت خديجة وسط أسرة عريقة النسب كانت تتمتّع بالذكر الطيب والخلق الكريم وتميل إلى التدين بالحنيفية \_ دين إبراهيم الخليل ( إلى التدين بالحنيفية \_ دين إبراهيم الخليل ( المين ) \_ فأبوها خويلد نازع ملك اليمن حين أراد أن يحمل الحجر الأسود إلى اليمن، ولم ترهبه كثرة أنصاره دفاعاً عن معتقده ومناسك دينه، وأسد بن عبد العزى \_ جد خديجة \_ كان من المبرزين في حلف الفضول الذي قام على أساس نصرة المظلوم، وقد شهد رسول الله ( المين ) لأهمية هذا الحلف وأيد القيم التي قام عليها (١١). وابن عمها ورقة بن نوفل كان قد عاشر النصاري واليهود ودرس كتبهم.

إن التأريخ لا يعطينا تفاصيل دقيقة عن حياة خديجة قبل زواجها من النبي (ﷺ). فقد روي أنها تزوجت قبله (ﷺ) برجلين وكان لها منهما بعض الأولاد وهما عتيق بن عائد المخزومي وأبو هالة التميمي (٢)، في حين تروي مصادر أُخرى أن النبي (ﷺ) حين تزوج بها كانت بكراً، وحينئذٍ تكون زينب ورقية ابنتي هالة أخت خديجة قد تبنّتهما خديجة بعد فقدهما لأمّهما (٣).

واختلف المؤرّخون في تحديد عمر خديجة (رضي الله عنها) حين زواجها مع النبي (عَلِيَّا الله عنها) عاماً وثالث النبي (عَلِيَّا الله عنها) عاماً وثالث (٣٠) عاماً ورابع (٣٥) عاماً وخامس (٤٠) عاماً ورابع (٣٥) عاماً وخامس (٤٠) عاماً ورابع (٣٥)

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١ / ١٤١.

<sup>(</sup>٢) للإطلاع على اختلاف الروايات راجع الاصابة: ٣/ ٦١١، السيرة العلبية: ١/ ١٤٠، أسد الغابة:

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ١/ ١٥٩. وراجع أيضاً أعلام الهداية الجزء ٣، والصحيح من سيرة النبي الأعظم ( عَمَالُولُهُ): ١/ ١٢١ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع السيرة الحلبية: ١ / ١٤٠، البداية والنهاية: ٢ / ٢٩٥، بحار الانوار: ١٦ / ١٦، سيرة مغلطاي: ١٢. 🚤

## ٢\_إعادة وضع الحجر الأسود:

كان للكعبة منزلة كبيرة لدى العرب إذكانت تعتني بها وتحج إليها في الجاهلية. وقبل البعثة النبوية بخمسة أعوام هدم السيل الكعبة فاجتمعت قريش وقررت بناءها وتوسعتها وباشر أشراف القريشيين والمكيين العمل، ولما تكامل البناء وبلغوا الى موضع الحجر الأسود اختلفوا في مَن يضعه في مكانه؛ فكل قبيلة كانت تريد أن تختص بشرف ذلك واستعدوا للقتال وانضم كل حليف إلى حليفه وتركوا العمل في بنائها ثم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا واتفقوا على ان يكون أول داخل على الاجتماع هو الحكم بينهم وتعاهدوا على الالتزام بحكمه فكان أول داخل محمد بن عبدالله (عليه) فقالوا: هذا الأمين قد رضينا به، وأقدم النبي (عليه) على حلّ النزاع حين جعل الحجر في ثوب وقال: لتأخذكل قبيلة بناحية من الثوب، ثمّ قال: ارفعوا جميعاً ففعلوا فلما حاذوا موضعه أخذه بيده الشريفة ووضعه حيث يجب أن يكون، وبعد ذلك أتموا بناءها(١).

وروى بعض المؤرخين: أنهم كانوا يتحاكمون إلى النبي (ﷺ) في الجاهلية لأنّه كان لا يداري ولا يماري(٢).

لقدكان لهذا الموقف أثر كبير في نفوس تلك القبائل وأعطى الرسول ( المسلم البير أوعمقاً جديداً لتثبيت مكانته الاجتماعية ولفت انتباههم إلى قدراته القيادية وكفاءته الإدارية مما ركز ثقتهم بسمو حكمته وحنكته وعظيم أمانته.

والصحيح من سيرة النبي الأعظم (عُلِيَّالُهُ): ١/٦٢٦.

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٩، سيرة ابن هشام: ١ / ٢٠٤، البداية والنهاية: ٢ / ٣٠٠، تاريخ الطبري: ٢ / ٣٧ (ط. الاستقامة).

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية: / ١ / ١٤٥.

## ٣\_ولادة عليّ (兴) وتربية النبيّ (ﷺ) له :

إنّ العلاقة بين محمد (ﷺ) وعليّ بن أبي طالب (ﷺ) لا تقتصر على النسب بل تتميّز بأ نّها علاقة فكرية وعاطفية عميقة جداً، فما ان خرجت فاطمة بنت أسد تحمل وليدها الذي وضعته في بطن الكعبة (۱) حتى تقدّم إليها محمّد المصطفىٰ (ﷺ) وأخذ علياً فضمَّه إلى صدره (۱) وكانت هذه بداية العناية به والإعداد الخاص له.

وحين اشتدت الأزمة الاقتصادية على قريش سارع محمد (ﷺ) مقترحاً

<sup>(</sup>١) قال الحاكم النيسابوري:

<sup>«</sup>فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في جوف الكعبة» المستدرك على الصحيحين : ٣ / ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة لإبن الصباغ: ١٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة القاصعة رقم (١٩٢).

على عميه حمزة والعباس أن يعينوا أبا طالب في شدّته فأخذ العباس طالباً وأخذ حمزة جعفراً واستبقى أبو طالب عقيلاً وأخذ محمد (ﷺ) علياً وقال لهم: قد اخترت من اختار الله لي عليكم: علياً (١).

وهكذا هيأ الله لعلي (هِ ) أن يعيش منذ نعومة أظفاره في كنف الرسول (هَ الله على بمودّته وحنانه، ويقتبس من أخلاقه وعظيم سجاياه. هذا وقد عامله النبيّ (عَلَيْ ) كما لوكان ولده الحبيب .. وعاش علي (هِ ) مع النبيّ (عَلَيْ ) كلّ التحولات الغيبية التي جرت لرسول الله (عَلَيْ ) إذ لم يفارقه في كل يومه (١).

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٣٦، الكامل في التأيخ: ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٤ / ٣١٥.

## ٤ ـ ملامح من شخصية خاتم الأنبياء (ﷺ) قبل البعثة:

لقد سطع اسم محمد بن عبدالله (عَلَيْهُ) في مجتمع الجزيرة العربية في وقت كان الوهن والتفكك قد بدا على أواصر ذلك المجتمع بكل نواحيه وكانت شخصية محمد بن عبدالله (عَلَيْهُ) تزداد تألقاً وسمواً.

وبدأت تظهر استقامة شخصيته في كل جوانب سلوكه وكمالاته الاخلاقية. الى جانب الأصالة العائلية المتمثلة في كرم المحتد وطهارة المولد يرفده الإمداد الغيبى والتسديد الإلهى الذي يصونه عن كلّ المعاصى والمساوئ.

ولقدكان علي بن أبي طالب أكثر الناس التصاقاً ومعرفة بالرسول (ﷺ)، وكلامه عن الرسول أصدق قول حيث قال: «ولقد قرن الله به (ﷺ) من لَدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره»(۱).

وقد روي عنه (ﷺ) مدى بغضه للأصنام منذ الطفولة ففي قصة سفره إلى الشام مع عمه أبي طالب نجده يرفض أن يقيم وزناً للأوثان (٢).

لقد اختار محمّد (ﷺ) لنفسه ولبناء شخصيته منهجاً خاصاً حقّق له حياة زاخرة بالمعنوية والقيم السامية فلم يكن كلاً على أحد ولا عاطلاً عن العمل، فقد رعى الأغنام لأهله حين كان فتى يافعاً (٣) وسافر للتجارة في عنفوان شبابه (١٠)؛ وفي جانب آخر من شخصيته الفدّة نلمس جمال الإنسانية متجلياً في كمال الرحمة

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ١٨٢، الطبقات الكبرى: ١ / ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية: ١/ ١٢٥، سفينة البحار، مادة نبأ، السيرة النبوية لابن هشام: ١/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٦ / ٢٢ ، كشف الغمة: ٢ / ١٣ ، الكامل في التأريخ: ٢ / ٢٤.

وغاية العطف على الضعفاء والفقراء وخير نموذج على ذلك تعامله مع زيد بن حارثة الذي رفض العودة الى أبيه وفضّل الحياة الكريمة مع محمد (ﷺ)(١).

وهكذا نعرف أن محمداً (عَلَيْ كَان قبل بعثته رجلاً لبيباً فاضلاً رشيداً طوى سنوات شبابه وهو يملك أسمى مقومات التعامل الإنساني والاجتماعي في مجتمع الجزيرة الجاهلي وقد فاق بشخصيته المُثلى جميع من سواه في عامة المجتمع الإنساني آنذاك، وبذلك شهد له التنزيل قائلاً له: ﴿ وإنّك لعلى خُلُقٍ عظيم ﴾ (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإصابة: ١/ ٥٤٥، أسد الغابة: ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) القلم (١٨): ٤.



## فيه فصول،

## الفصل الأول .

البعثة النبوية المباركة وارهاصاتها الفصل الثاني .

مراحل حركة الرسالة في العصر المكي الفصل الثالث :

موقف بني هاشم وأبي طالب من النبيّ ريَّ الله المرابع :

سنوات الانفراج حتى الهجرة

# الفَصِّلُ الْأَوَّلُ

## البعثة النبوية المباركة وإرهاصاتها

تمثل نصوص القرآن الكريم أقدم النصوص التأريخية التي تتمتع بالصحة والدقة والمعاصرة لأحداث عصر الرسالة الاسلامية، والمنهج العلمي يفرض علينا أن لا نتجاوز نصوص القرآن الكريم فيما يخص عصر النبي (رَهِمَ في الذي نزلت فيه الآيات حين بعثته واستمرت بالنزول حتى وفاته.

واذا عرفنا أن الروايات التأريخية المتمثلة في كتب الحديث والسيرة قد تأخّر تدوينها عن عصر وقوع الحوادث أوّلاً، كما أنّها قريبة من الدس وتطرق التزوير اليها ثانياً؛ كان من الطبيعي والمنطقي أن نعرضها على محكمات الكتاب والسنة والعقل لنأخذ ما يوافقها ونرفض ما يخالفها.

وينبغي أن لا يغيب عنا أن النبوة سفارة ربّانية ومهمة إلهية تتعيّن من قبله سبحانه وتعالى لغرض رفد البشرية بالهداية اللازمة لها على مدى الحياة. وأن الله إنما يصطفي من عباده من يتمتّع بخصائص فذة تجعله قادراً على أداء المهام الكبرى المرادة منه و تحقيقها بالنحو اللائق.

اذن لابدً أن يكون المرسَل من قبله تعالى مستوعباً للرسالة وأهدافها وقادراً

على أداء الدور المطلوب منه على مستوى التلقيّ والتبليغ والتبيين والتطبيق والدفاع والصيانة وكل هذه المستويات من المسؤولية تتطلب العلم والبصيرة (والمعرفة) وسلامة النفس وصلاح الضمير والصبر والاستقامة والشجاعة والحلم والانابة والعبوديّة لله والخشية منه والاخلاص له والعصمة (والتسديد الرباني) على طول الخط. ولم يكن خاتم المرسلين بدعاً من الرسل بل هو أكملهم وأعظمهم فهو أجمع لصفات كمالهم والله أعلم حيث يجعل رسالته.

ومن أبده القضايا ومن مقتضيات طبائع الاشياء أن يكون المرشّح لمهمة و ربانية كبرى على استعداد تام لتقبّلها وتنفيذها قبل أن يتولّى تلك المهمة أو يرشّح لأدائها. إذن لابد للنبي الخاتم أن يكون قد أحرز كل متطلّبات حمل هذه المسؤولية الإلهية وتوفّر على كل الخصائص اللازمة لتحقيق هذه المهمة الربانية قبل البعثة المباركة. وهذا هو الّذي تؤيده نصوص القرآن الكريم.

١ ـ قال تعالى: ﴿ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ﴾ (١).

 $^{(7)}$  ع وقال أيضاً: ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلّا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى  $^{(7)}$ .

٣ ـ وقال أيضاً: ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحي اليه أنه لا إله إلّا أنــا فاعبدون ﴾ (٣).

٤ ـ وقال أيضاً: ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ﴾ (٤).

اذن مصدر الوحي هو الله العزيز الحكيم. والمرسَلون رجالٌ يُوحي اليهم الله

<sup>(</sup>١) الشورى (٤٢): ٣.

<sup>(</sup>۲) يوسف (۱۲) : ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء (٢١): ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء (٢١): ٧٣.

سبحانه معالم توحيده وعبادته ويجعلهم أئمةً يهدون بأمره كما يوحي إليهم تفاصيل الشريعة من فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم القدوة لغيرهم في العبادة والتجسيد الحي للاسلام الحقيقي لله سبحانه.

وفيما يخص خاتم النبيين يقول سبحانه وتعالى:

١ = ﴿ وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربيّاً لتنذراً م القرى ومن حولها وتنذريوم الجمع لا ربب فيه... ﴾ (١).

٢ - ﴿ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصيّنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي إليه من يُنيب ﴿ .... فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تَتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير ﴾ (١).

 $^{(7)}$  و الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان  $^{(7)}$ .

٤ - ﴿ أَمْ يقولون افترى على الله كذباً فإن يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور ﴾ (١٠).

٥ ـ ﴿ وماكان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراءى حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء إنّه عليّ حكيم ۞ وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانّك لتهدي الى صراط مستقيم ﴾ (٥).

إنّ الذين عاصروا الرسول الكريم قبل بعثته وحتى وفاته لم يـقدّموا لنا تصويراً صحيحاً وواضحاً عن الرسول قبل بعثته بل وحين البعثة. ولعـلّ أقـدم

<sup>(</sup>١\_٥) الشوري (٤٢): ٧و ١٣ و ١٥ و ١٧ و ٢٤ و ٥١ و ٥٠.

النصوص وأتقنها هو ما جاء عن ربيب الرسول وابن عمه ووصيّه الذي لم يفارقه قبل بعثته وعاشره طيلة حياته، إلى جانب أمانته في النقل ودقته في تصوير هذه الشخصية الفذة. فقد قال عن الفترة التي سبقت البعثة النبوية وهو يتحدّث عن الرسول (عَلَيْهُ):

«ولقد قرن الله به (ﷺ) من لدن أن كان فطيماً اعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمّه. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً. وقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيرى»(١).

ويتوافق هذا النص مع قوله تعالى: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خَلَقَ عَظَيْمٍ ﴾ (٢). فقد نزل هذا النص في بداية البعثة. والخُلق ملكة نفسية متجذرة في النفس لا تستحدث خلال أيام، فوصفه بعظمة خُلُقه يكشف عن سبق اتصافه بهذه الصفة قبل البعثة المباركة.

وتتضح بجلاء بعض معالم شخصيته (ﷺ) قبل البعثة من خلال نص حفيده الإمام الصادق (ﷺ): ان الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه فلمّا أكمل له الأدب قال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعْلَى خَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ ثم فوّض اليه أمر الدين والأمّة ليسوسَ عباده (٣).

على أنّ الخلق العظيم جامع لتمام المكارم التي فسرها النص الوارد عن النبيّ (ﷺ) حيث يقول: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الاخلاق». فكيف يراد له تتميم مكارم الاخلاق وهو لم يتصف بها بعدُ؟! اذن لابد من القول بأنّ النبيّ (ﷺ) كان قبل البعثة قد أحرز جميع المكارم ليكون وصفه بالخلق العظيم وصفاً صحيحاً ومنطقياً.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الخطبة القاصعة: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) القلم (٦٨) : ٤ .

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١ / ٦٦ / الحديث ٤.

غيرها مثل قوله تعالى:

فالرسول قبل بعثته كان مثال الشخصية المتّزنة المتعادلة والواعية المتكاملة والجامعة لمكارم الأخلاق ومعالى الصفات وحميد الأفعال.

والنصوص القرآنية التي تشير الى ظاهرة الوحي الرسالي وكيفية تلقي الرسول (ﷺ) له تصرّح بشكل لايقبل الترديد بماكان عليه الرسول من الطمأنينة والثبات والاستجابة التامة لأوامر الله تعالى ونواهيه التي كان يتلقّاها قلبه الكريم. لاحظ ما سقناه اليك من نصوص سورة الشورى، واقرأ أيضاً ما جاء في

۱ \_ ﴿ والنجم إذا هوى \* ما ضلّ صاحبكم وما غوى \* وما ينطق عن الهوى \* إن هو إلّا وحي يوحى \* علّمه شديد القوى \* ذومرّة فاستوى \* وهو بالأفق الأعلى \* ثمّ دنا فتدلّى \* فكان قاب قوسين أو أدنى \* فأوحى إلى عبده ما أوحى \* ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ (1).

٦ ـ ﴿ وَلا تَعْجُلُ بِالقَرآنُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَقْضَى إليك وحيه وقل ربِّ زدني علماً ﴾ (١).

۲ \_ ﴿ قَلَ إِنِّي عَلَى بِيِّنَةً مِن رِبِي ﴾ (٢).

 $<sup>^{(</sup>r)}$  ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ مَثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى  $^{(r)}$ .

 $<sup>\</sup>frac{4}{3}$   $\frac{4}{3}$   $\frac{4$ 

٥ - ﴿ قَلَ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحْدَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) النجم (٥٣): ١- ١١.

<sup>(</sup>٢) الأنعام (٦): ٥٧.

<sup>(</sup>۳) الكهف (۱۸): ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) الأنباء (٢١): ٥٤.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء (٢١): ١٠٨.

<sup>(</sup>١) طه (۲۰) ؛ ١١٤.

٧ ـ ﴿ وَانَ اهْتَدْيَتَ فَبِمَا يُوحَى الَّيِّ رَبِّي ﴾ (١).

 $\Lambda$  = ﴿ قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ﴾  $^{(7)}$ .

واذا عرفت ما جاء في هذه النصوص القرآنية المباركة تستطيع أن تولّي وجهك شطر المصادر الحديثية والتأريخية لتقف على محكماتها ومتشابهاتها.

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنّها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله (عَيَّالُهُ) من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبّب اليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه... ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.

وليس في بداية هذا النص ما يدعو للاستغراب سوى أن عائشة لم تكن حين بدء الوحي، والنص لا يفصح أنها عمّن استقت هذه المعلومات؟ وهي لم تروه عن رسول الله (ﷺ) مباشرة. ولكن في ذيل النص ما هو مدعاة للاستغراب طعاً.

قالت: «ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرءاً قد تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربيّة من الانجيل ـ ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي! ما ترىٰ؟ فأخبره رسول الله (ﷺ) ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى (ﷺ)، يا ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك، فقال رسول الله: «أَوَمُخرِجيّ هم؟ فقال ورقة: نعم. لم يأت رجل

<sup>(</sup>١) سبأ (٣٤): ٥٠.

<sup>(</sup>۲) يوسف (۱۲): ۱۰۸.

قط بما جئت به إلاّ عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفى»(١).

إن ورقة الذي لم يُسلِم بعد هو عارفٌ بما سيجري على النبي فضلاً عن علمه بنبوته! بينما صاحب الدعوة والرسالة نفسه لم يتضح له الامر بعد! وكأنّ ورقة هو الذي يفيض عليه الطمأنينة! والقرآن قد صرّح بأنّ النبي (عَلَيُهُ على بيّنة من ربّه، كما عرفت ذلك في أكثر من آية تنصّ على أن الرسل هم مصدر الهداية للناس وهم أصحاب البيّنات وليس العكس هو الصحيح، بينما يشير هذا الحديث الى أن ورقة هو الذي عرف رسالة النبي قبله فبعث فيه الطمأنينة.

وهذا هو الذي فتح الطريق لأهل الكتاب للغمز في رسالة النبي محمد (عَلَيْلُ) إذ قالوا بأن نبيّكم ـ بموجب نصوصكم هذه ـ لم يطمئن الى أنه رسول من الله إلا بعد تطمين ورقة المسيحي له، وقد تجرأ البعض حتى ادعى أن محمداً (عَلَيْلُ) قسيس من القساوسة الذين ربّاهم ورقة استناداً الى هذا النص الذي نقلته كتب الحديث و تداوله المؤرخون! وهذه ثغرة حصلت من الابتعاد عن محكمات العقل والكتاب والسنة جميعاً.

وهل يصدّق بهذا عاقل عرف المنطق القرآني وتعرّف على شخصية الأنبياء في القرآن الكريم؟ وكيف يمكن له أن يؤمن بمضمون هذا النص على أنه حقيقة؛ لمجرد زعم انتسابه الى عائشة زوجة النبيّ (ﷺ)؟!

وثمة نصّ آخر في تاريخ الطبري هو أكثر فظاعة من هذا وأدعى للريب في محتواه حيث يذكر أن النبي (ﷺ)كان نائماً وجاءه الملك وعلمه مطلع سورة العلق.. يقول النص بعد ذلك: «وهببت من نومي وكأنماكتب في قلبي كتاباً. قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، الحديث رقم: ٢٤٦٨١.

ولم يكن من خلق الله أحدٌ أبغض إليّ من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر اليهما، قال: قلت: إن الأبعد \_ يعنى نفسه \_ لشاعر أو مجنون! لا تحدّث بها عني قريش أبداً! لأعمدن الى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن. قال: فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل»(١).

إن اضطراب النبي وخوفه يبلغ به النهاية حتى يريد الانتحار بينما يريد الله الختياره للنبوة وهداية الناس ودعوتهم الى الحق، فهل يتناسب ما في الرواية مع هذا الافق الذي هو من الوضوح بمكان؟!

وهكذا نستطيع أن نعرض نصوص التاريخ على محكمات العقل والكتاب والسنّة لنخرج بنتائج واضحة تاركين ما لا يصمد أمام النقد العلمي البنّاء.

وبعد ملاحظة النصوص الصريحة من الكتاب العزيز إذا لاحظنا ما ورد في بعض مصادر الحديث والسيرة مما يرتبط باللقاء الأول للرسول (ﷺ) مع الوحي الإلهي وما رافقه من غرائب تأباها النصوص القرآنية، جاز لنا أن نطمئن الى تَسرّب الاسرائيليات اليها.

ويحسن بنا أن نقارن بين هذا النص الروائي وبين نص آخر ورد في بحار الأنوار للعلّامة المجلسي (رضوان الله تعالى عليه ) فيما يخصّ ارهاصات الوحي الرسالي وما تبعه من نتائج لوحظت على نفس الرسول (ﷺ) وشخصيته وسلوكه.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري : ٢ / ٢٠١ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. ط دار سويدان. بيروت .

بتلك الآيات، ويعبد الله حقّ عبادته.

فلمّا استكمل أربعين سنة ونظر الله عزّ وجلّ إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلّها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمّد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغرّته، ونظر إلى جبرئيل الروح الأمين المطوّق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه (۱) وهزّه وقال:

يا محمد اقرأ، قال: وما اقرأ ؟ قال يا محمّد ﴿ اقرأ باسم ربّك الّذي خلق \* خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربّك الأكرم \* الّذي علّم بالقلم \* علّم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (٢٠).
ثمّ أوحى إليه ما أوحى إليه ربّه عزّ وجلّ ثمّ صعد إلى العلو.

ونزل محمّد (عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمّى والنافض ... وقد اشتدّ عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم ايتاه إلى الجنون، وإنّه يعتريه شياطين، وكان من أوّل أمره أعقل خلق الله، وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم، فأراد الله عزّ وجلّ أن يشرح صدره؛ ويشجّع قلبه، فأنطق الله الجبال والصخور والمدر، وكلّما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمّد، السلام عليك يا وليّ الله، السلام عليك يا رسول الله أبشر، فإنّ الله عزّ وجلّ قد فضّلك وجمّلك وزيّنك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأوّلين والآخرين، لا يحزنك أن تقول قريش إنّك مجنون، وعن الدين مفتون، فإنّ الفاضل من فضّله ربّ يحزنك أن تقول قريش إنّك مجنون، وعن الدين مفتون، فإنّ الفاضل من فضّله ربّ العالمين، والكريم من كرّمه خالق الخلق أجمعين، فلا يضيقنّ صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربّك أقصى منتهى الكرامات، ويرفعك إلى أرفع الدرجات، وسوف ينعّم ويفرّح أولياءك بوصيّك عليّ بن أبي طالب، وسوف يبتّ علومك الدرجات، وسوف ينعّم ويفرّح أولياءك بوصيّك عليّ بن أبي طالب، وسوف يبتّ علومك

<sup>(</sup>١) الضبع: وسط العضد وفي المصدر: بضبعيه. وهزه: حركه.

<sup>(</sup>٢) العلق (٩٦): ١ ـ ٥.

في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك: علي بن أبي طالب، وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة، وسوف يخرج منها ومن عليّ: الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، وسوف ينشر في البلاد دينك وسوف يعظّم أُجور المحيّين لك ولأخيك، وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك عليّ، فيكون تحته كلّ نبيّ وصدّيق وشهيد، يكون قائدهم أجمعين إلى جنّات النعيم(١).

وحين نقارن بين هذا النص الروائي وما سبقه مما رواه الطبري نلاحظ البون الشاسع والفرق الكبير بين الصورتين عن بداية البعثة وشخصية الرسول(ﷺ). فبينماكانت تصوّره الرواية الأولى: شاكاً ومضطرباً اضطراباً ناشئاً عن الجهل بحقيقة ما يجري له! \_ تصوّره الرواية الأخيرة: عالماً مطمئناً متفائلاً بمستقبل رسالته منذ بداية الطريق. وهذه الصورة هي التي تنسجم مع محكمات الكتاب والسنة والتاريخ.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٨ / ٢٠٧\_ ٢٠٨.

# الفَصُلُ الثَّانِيَ

## مراحل حركة الرسالة في العصر المكي

## ١ \_ بناء الخلية الإيمانية الأولى:

وبعد اللقاء الأوّل مع وحي النبوّة أخذت تتدرّج الآيات القرآنية بالنزول، ويبدو أنه بعد أن نزلت عليه الآيات الأولى من سورة المزمل شرع النبي (ﷺ) يهيّء نفسه للخطوات التالية في طريق نشر الرسالة الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي، وكان عليه أن يعدّ العدّة لمواجهة الصعاب الكثيرة والمشاكل المتوقّعة، وأن يُحكم خطّته وأسلوبه في العمل.

إنّ أوّل ما بدأ به هو دعوة أهل بيته. أمّا خديجة (رضي الله عنها) فكان من الطبيعي أن تصدّق النبي (ﷺ) حيث عاشرته عمراً طويلاً ووجدت فيه منتهى السموّ الأخلاقي والطهر الروحي والتعلق بالسماء.

ولم يتكلّف النبي (عَيَّلُهُ) جهداً في دعوة ابن عمه وربيبه علي بن أبي طالب (اللهِ الذي كان يحمل بين جوانحه قلباً طاهراً لم تلوّثه عبادة الأصنام قط، فبادر إلى التصديق به فكان أوّل القوم إسلاماً (۱).

وكان اختيار النبيّ (ﷺ) لعلي صائباً وموفّقاً لماكان يملكه عليّ (ﷺ) من مؤهلات الطاعة والانقياد والقوة والاندفاع في الوقت الذي كان النبيّ (ﷺ) بأمسّ

(١) السيرة النبوية لابن هشام: ٢٤٥/١ باب ان علي بن أبي طالب ﴿ أُول ذكر أسلم.

الحاجة الى الناصر والمؤازر، فكان على (ﷺ) يمثّل ذراع النبوة في تبليغ الرسالة منذ انطلاقتها والعين الباصرة، ولسان الدعوة الناطق بها.

فأوّل من آمن علي (ﷺ) حيث كان يرافق النبيّ (ﷺ) في خلواته في حراء ثمّ خديجة وهما أوّل من صلّى مع رسول الله (ﷺ) بعد أنكانا يوحّدان الله كالنبي (ﷺ) متحدّين قوى الشرك والضلالة. (١) ثم التحق بهم زيد بن حارثة فكانوا هم المجموعة الخيّرة والنواة الأولىٰ التي انفلق منها المجتمع الإسلامي .

## ٢ ـ أدوار العصر المكّى:

لقد مرّ تبليغ الرّسالة الاسلامية على يدي النبيّ العظيم بـثلاثة أدوار عـلى الأقل حتى تهيّأت الظروف لتأسيس أوّل دولة إسلامية مباركة وهي كما يلي:

١ ـ دور إعداد القاعدة الأولى للرسالة الاسلامية. واصطلح البعض على هذا
 الدور بدور الخفاء أو دور الدعوة الخاصة.

٢ ـ دور الدعوة المحدودة بالأقربين والصراع المحدود مع الوثنية.

٣ ـ دور الصراع الشامل.

#### ٣ ـ دور إعداد القاعدة الاولى:

تحرك النبيّ ( الله الله الإسلام بعد أن أمره الله تعالى بالقيام والانذار (٢) ساعياً لبناء كتلة إيمانية تكون بؤرة نور وإشعاع لهداية المجتمع واستمر الحال هكذا حوالي ثلاث سنين مسدداً بالغيب معصوماً من الزلل. وكان التحرك الرسالي هذا محفوفاً بالمخاطر والصعوبات ولكنه كان متقناً متكاملاً.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ٤ / ١٨، حلية الأولياء: ١ / ٦٦، شرح ابن أبي الحديد: ٣ / ٢٥٦، مستدرك الحاكم: ٣ / ١١٢. (٢) كما ورد في مطلع سورة المدّثر.

وكان من اسلوب الرسول ( في هذه المرحلة من الدعوة أن ينوّع الاختيار من حيث الانتماء القبلي والموقع الجغرافي والعمر لأتباعه ليوضح شمولية الرسالة ويضمن لها الانتشار في المجتمع الى أقصى ما يمكن؛ فاستجاب له \_ في بداية البعثة \_ المستضعفون والفقراء إذكانت الرسالة الإسلامية منطلقاً نحو التسامي والحياة الكريمة والأمان، كما استجاب له من الأشراف من كان ذا نفس طيّبة وعقل منفتح ورغبة ففي السلوك النزيه.

ولم يتحسّس جبابرة قريش خطورة الرسالة وحسبوا أن الأمر لايعدو تكهّنات و تأملات لها سوابق اندثرت؛ فلم يشدّدوا على محاربتهم للرسالة للقضاء عليها في مهدها.

وفي هذا الوقت القصير استطاع الرسول (ﷺ) أن يصوغ من النفوس التي آمنت برسالته عناصر فعالة تحمل قيم الرسالة لتنطلق بها للناس، وهم أشد حرصاً على إسلامهم وأكثر يقيناً بإيمانهم مستنكرين بذلك ماكان عليه آباؤهم من شرك وخلق منحرف حتى تزايد الاستعداد لديهم لتحمل آثار الجهر بالرسالة.

ويروىٰ أن النبيّ (عَلَيْهُ) وأصحابه ـ في هذه الفترة ـكانوا إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشِعاب فصلّوا فرادىٰ ومثنىٰ، فبينما رجلان من المسلمين يصليان في بعض شعاب مكة إذ ظهر عليهما رجلان من المشركين ـكانا فاحشين ـ فناكراهما وعابا عليهما ما يصنعان ثم تضاربوا، وانصر فا(١).

ويبدو تكرر مثل هذه المواجهة مع المشركين(٢). من هنا استعان النبي (عَلَيْلُهُ) ببعض الدور للتخفي لممارسة العبادة والاتصال المنتظم به (عَلَيْلُهُ) بعيداً

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف: ١/ ١١٧، السيرة الحلبية: ١/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٢٦٣ و ٢٨٢.

عن أنظار قريش فكانت دار الأرقم بن أبي الارقم (١) خير ملجأ للمسلمين حينئذٍ.

## ٤\_دور المواجهة الأولى وإنذار الأقربين:

وحين شاع خبر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية وفي الوقت الذي بلغت فيه الفئة المؤمنة المستوى الروحي الذي يؤهلها لخوض الصراع كان لابد من الانتقال الى مرحلة الاعلان العام وأول خطواته إنذار الأقربين في مجتمع تسوده الاعتبارات القبلية فمن الأولى إنذارهم قبل إنذار الناس كافة، فكان نزول الأمر الإلهي: ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ (٢)؛ من هنا دعا النبي ( الله عشيرته الأقربين ﴾ وأوضح لهم أمر الرسالة وهدفها ومستقبلها وكان فيهم من يرتجى خيره ويؤمل إيمانه. ولئن نهض أبو لهب معلناً المعاداة والكراهية فقد تبنّى أبو طالب ( الله على النبي النبي النبي وحماية رسالته.

وقد روي أنّه ما إن نزلت الآية المباركة أمر النبي (ﷺ) علياً باعداد وليمة ثمّ دعا عشيرته وكانوا أربعين رجلاً، وما إن تأهب الرسول (ﷺ) للحديث حتى قاطعه عمه عبد العُزّىٰ ـ المعروف بأبي لهب ـ وحذّره من الاستمرار في التبليغ والإنذار، وحال دون تحقيق هدف الرسول فانفض المجلس. ولمّا كان من غد جدّد النبيّ (ﷺ) أمره لعلي ودعوته لعشيرته وبعد أن فرغوا من الطعام بادرهم (ﷺ) بقوله: «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه فأيّكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟» فسكتوا جميعاً إلّا علي بن أبي طالب إذ نهض قائلاً: «أنا يا رسول الله أكون فيكم؟»

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ١ / ٢٨٣، أسد الغابة: ٤ / ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الشعراء (٢٦) : ٢١٤.

وزيرك على ما بعثك الله». فأمره رسول الله بالجلوس، وكرر الرسول ( الله ) دعوته؛ فلم يجبه غير على ( الله ) ملبياً الدعوة معلناً المؤازرة والنصرة. وعندها التفت رسول الله ( الله الله الله الله الله الحاضرين من عشيرته وقال: «إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم (أو عليكم) فاسمعوا له وأطيعوا». فنهض القوم من مجلسهم وهم يخاطبون أبا طالب ساخرين: «قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع » (١).

#### ٥\_دور المواجهة الشاملة

ورغم احتياطات النبي (ﷺ) في المرحلة السابقة وتجنّبه الدخول في مواجهة مباشرة له أو لأحد من المسلمين مع قوى الشرك والوثنية فإنه كان يتعرّض خلالها للنقد واللوم اللاذع له ولبقيّة المسلمين.

وكان لدعوة بني هاشم الى الدين الجديد الأثر البالغ والذكر الشائع في أوساط القبائل العربية فقد تبين لهم صدق وجدية النبوة التي أعلنها محمد ( المنها من آمن.

وبانقضاء السنوات الثلاث \_ أو الخمس \_ من بداية الدعوة نزل الأمر الإلهي بالصدع بالرسالة الإلهية والإنذار العام ليخرج الأمر عن الاتصال الفردي الذي كان يتم بعيداً عن الأنظار، فيدعو الجميع الى رسالة الاسلام والايمان بالله الواحد الأحد، وقد وعد الله نبيه ( المعاندين خطاه في مواجهة المستهزئين والمعاندين في قوله تعالى: ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين \* إنا كفيناك المستهزئين ﴾ (٢).

فتحرك النبيّ (عَيَّالِيُّة) صادعاً بأمر الله بثقة مطلقة وعزيمة راسخة متحدياً كل

<sup>(</sup>١) روي هذا الحديث في مصادر عديدة وبألفاظ متقاربة في: تاريخ الطبري: ٢ / ٤٠٤، السيرة الحلبية: ١ / ، ٤٦، شرح نهج البلاغة: ١٣ / ٢١٠. وراجع أيضاً : حياة محمد: ١٠٤، لمحمد حسين هيكل، الطبعة الأولى. (٢) الحجر (١٠٥): ١٤ـ ٥٠.

قوى الشر والشرك، وقام على الصفا ونادى قريشاً من كل ناحية فأقبلوا نحوه فقال ( و الشرك): «أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ماكنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فنهض أبو لهب ليرد على رسول الله فقال: تباً لك سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا؟! \_ فأنزل الله تعالى: ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ (١).

لقد كان هذا إنذاراً صارحاً أفرع قريشاً إذ أصبح تهديداً علنياً لكل معتقداتهم وتحذيراً من عاقبة مخالفتهم لأمر الرسول ( الله الله الله الله الله الله المحديد لأهل مكة بل كل أطراف الجزيرة إذ أدركوا أنّ انقلاباً حقيقياً سيحل بمسيرة البشرية ويرفع من شأنها في القيم والثقافة والمعايير والمواقع الاجتماعية وفق تعاليم السماء وينسف الشر من جذوره فكانت المواجهة مع قادة الشرك والطغيان مواجهة حقيقية لايمكن أن تنتهى إلى نقاط وفاق.

وخلال هذه الفترة دخل في الإسلام عدد من العرب وغير العرب حتى بلغوا أربعين رجلاً، ولم تتمكن قريش من تحطيم هذه النهضة الفتية إذ إن المؤمنين ينتمون إلى قبائل شتى، من هنا توسّلت قريش بالمواجهة السلميّة التداءً.

ولكن أبا طالب ردّهم ردّاً جميلاً، فانصر فوا عنه ( على الله عنه ( على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه علم علم علم علم علم عنه ا

<sup>(</sup>١) المناقب: ١ / ٤٦، تاريخ الطبري: ٢ / ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: ١ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥، تأريخ الطبرى: ٢ / ٤٠٦.

# الفصل ألقالث

## موقف بنی هاشم من النبی (ﷺ)

## دفاع أبي طالب عن الرسول والرسالة :

لم ينثن رسول الله (عَيَّالُهُ) عن الاستمرار في نشر الرسالة الإسلامية بل اتسع نشاطه وكثرت تحركاته وتحركات أتباعه المؤمنين به وازدادت جاذبية الدين الجديد في نظر الناس، وقد بدت قريش تظهر غيظها وتسعى لتجد السبل لإيقاف هذا المدّ الجديد (الإسلام)، والقضاء عليه فعاودت مساعيها عند أبي طالب مرة أخرى باذلة مغرياتها تارة لإقناع الرسول بالعدول عن دعوته والتراجع عن دينه وتارة أخرى بالتهديد والوعيد فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آباءنا و تسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.

ومن جهته أدرك زعيم بني هاشم قرار قريش الصارم وعدم تورعها عن سلوك كل السبل للقضاء على ابن أخيه ورسالته الفتية فحاول تهدئة الموقف مرة ثانية وتسكين غضب قريش حتى يعالج الموقف مع ابن اخيه ، ولكن رسول الله (عَلَيُهُ) أصرَ على مواصلة تبليغه للرسالة الإسلامية تنفيذاً لأوامر الله مهماكانت الظروف والنتائج فقال (عَلَيُهُ): «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته»، ثم اغرور قت عيناه

الشريفتان بالدموع وقام ليذهب فتأثر أبو طالب لذلك وهو يعلم صدق ابن أخيه ويؤمن به فقال له: إذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً.

ولم تفتر قريش عن غيها فمشت مرة أخرى إلى أبي طالب (إلله ) تطمعه بخذلان رسول الله (إلله ) فتعطيه أجمل فتيان مكة بدل ابن أخيه ليسلمه أبو طالب إليهم فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولداً فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا، الذي فرق جماعة قومك، وسفّه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل، فردهم أبوطالب مستاءاً من هذه المساومة الظالمة فقال: هذا والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني إبنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبداً. فقال المطعم ابن عدي بن نوفل: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً، فأجابه أبو طالب قائلاً: والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك(١).

وبذا أيقنت قريش بأنه لا سبيل لهم لإرضاء أبي طالب بخذلان رسول الله (عَلَيْ )، وسارع أبو طالب لا تخاذ تدابير احترازية ليضمن سلامة ابن أخيه واستمراره في نشر رسالته حين وجد الشر في نفوس قريش، فدعى بني هاشم وبني عبد المطلب لمنع رسول الله (عَلَيْ ) وحفظه والقيام دونه، فاستجابوا له سوى أبي لهب، وأَكْبَرَ أبو طالب موقف بني هاشم فشجعهم وأثار فيهم العزيمة على الاستمرار في حماية النبي (عَلِي )(۱).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى: ٢ / ٤٠٩، السيرة النبوية: ١ / ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ٢ / ٤١٠ ، السيرة النبوية: ١ / ٢٦٩.

## موقف قريش من الرسالة والرسول (ﷺ):

نزلت آيات كثيرة من القرآن الكريم خلال أربع سنوات من حركة الرسالة تضمنت بيان عظمة التوحيد والدعوة إليه والإعجاز البلاغي والإنذار والوعيد لمخالفيه فتناقلتها الألسن وحوتها قلوب المؤمنين وانجذب إليها القاصي والداني لاستماعها واستيعابها.

ولماكان للبلاغة أكبر الأثر في النفوس قررت قريش وهي تحاول احتواء حركة النبي (علله) بوسائل متعددة أن تمنع النبي (علله) من الاتصال بالجماهير وعرض دعو ته عليهم أن لا يستمع القادم إلى مكة لما نزل من آيات القرآن، بعد أن فشلت في محاولة إغراء النبي (علله) بالملك والسلطان عليهم والأموال الطائلة والشرف والسؤدد. ثم أردفوا ذلك بتشكيكهم في صحة دعو ته؛ زاعمين أن الذي يعتري النبي (علله) إنّما هو حالة مرضية يسعون لعلاجها، فأجابهم النبي (علله) بعد جواباً فيه كل الخير والشرف والنجاة لهم فقال (علله): كلمة واحدة تقولونها تدين لكم بها العرب و تؤدي اليكم بها العجم الجزية... ففزعوا لكلمته وحسوا أنها نهاية المطاف فقالوا: نعم وأبيك عشراً... قال (علله): لا إله إلا الله... فكان الرد مفاجئة قوية خذلتهم فقاموا مستكبرين وهم يرددون: ﴿أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب ﴾ (١).

وعندها قرروا أن يلجأوا الى الإهانة والسخرية من النبيّ (ﷺ) وأتباعه الذين بدأوا يتزايدون كل يوم وتتعمق دعوته المباركة في النفوس فكان من أفعالهم قيام أبي لهب وزوجته أم جميل بطرح الشوك على باب بيت النبيّ (ﷺ)

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ١ / ٣٠٣، تاريخ الطبري: ٢ / ٤٠٩.

اذكان بيته يجاورهم (۱۱). وأخذ أبو جهل يتعرض للنبيّ (ﷺ) فيؤذيه بقوله الفاحش ولكن الله كان للظالمين بالمرصاد إذ ماكان من حمزة عم النبي (ﷺ) حين علم بذلك إلّا أن ردّ على أبي جهل إهانته أمام الملأ من قريش معلناً إسلامه وتحدّيه لجمعهم أن يردّوا عليه أو أن يتعرضوا ثانية للرسول (ﷺ)(۱۷).

#### الكفر يأبي الانصياع لصوت العقل:

تصورت قريش أنها بدهائها تستطيع أن تثني النبيّ (灵紫) عن رسالته، وقد بان لها استجابة الناس لدعوته المباركة. من هنا اقترح عتبة بن ربيعة ـ حين اجتمعت وجوه قريش ـ أن يذهب الى النبيّ (灵紫) ليحدّثه كي يكفّ عن دعوته، فمشي إليه والنبيّ (灵紫) جالس ـ وحده ـ في المسجد، وامتدح النبيّ (灵紫) ومكانته في قريش وعرض عليه عروضه والنبي (گي ) ينصت مستمعاً فقال: يا ابن أخي ان كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً وإن كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رَيناً تراه لا تستطيع ردة عن نفسك طلبنا لك الطبّ وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ... ولما أتم كلامه قال (گي ): أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم ، قال (گي ): فاسمع مني ثم تلا قوله بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون \* وقالوا قلوبنا في أكنةٍ مما تدعوننا إليه ﴾ (٢) بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون \* وقالوا قلوبنا في أكنةٍ مما تدعوننا إليه ﴾ (٢) واستمر النبيّ (گي ) يقرأ الآيات الكريمة فانبهر عتبة لما سمع وألقي يديه خلف

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٣١٣، تاريخ الطبرى: ٢ / ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) فصلت (٤١): ١ ـ ٥ .

ظهره معتمداً عليها. ثم سجد رسول الله عند آية السجدة. ثم قال (ﷺ): قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك.

فلم يحر عتبة جواباً وقام إلى قومه فلما جلس إليهم قال: إني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشّعر وبالسّحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه».

ولكن أنى للقلوب الميتة أن تستجيب فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم(١).

## الاتّهام بالسّحر :

أرادت قريش أن لا تختلف كلمتها ولا تفقد مكانتها في محاربة الرسالة الإسلامية وفي نفس الوقت أن توقف سريان الرسالة الى نفوس الناس وموسم الحج على الأبواب فرأت أن تتخذ وسيلة تبدو فيها محافظتها على مكانتها الوثنية وإضعاف دور الرسول ومكانته فاجتمعوا الى الوليد بن المغيرة لكبر سنّه وسعة معرفته لاتخاذ قرار بذلك فاختلفت أقوالهم بين أن يدّعوا أنّه كاهن أو مجنون أو شاعر أو مريض تعتريه الوسوسة أو ساحر، ثم أرجعوا القول للوليد فقال: والله إنّ لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة وما أنتم بقائلين في هذا شيئاً إلّا عُرف أنّه باطل وإنّ أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه، فتفرّقوا يندسون بين الناس يبتّون شائعتهم الخبيثة (٢).

<sup>(</sup>١) راجع السيرة النبوية: ١ / ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٢٨٩.

#### التعذيب وسيلة لقمع المؤمنين:

لقد عجزت قوى الكفر والشرك أن تثني الرسول وأصحاب الحق عن الاستمرار في نشر الرسالة الإسلامية، مثلما عجزت عقولهم عن إدراك التوحيد والإيمان، وراحت كل جهودهم لإيقاف الرسالة أو تشويهها سدى فلم يجدوا بُدّاً من اتخاذ العنف والقسوة والتعذيب وسيلة لمحاربة أصحاب العقيدة فو ثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب وفرض الجوع والعطش عليهم، محاولين أن يفتنوهم عن دينهم ورسالة ربهم.

فهذا أمية بن خلف يخرج بلالاً إلى رمضاء مكة إذا حميت الظهيرة ليمارس تعذيبه بأبشع صورة، وهذا عمر بن الخطاب يعذب جارية له ـ لإسلامها ـ ضرباً حتى إذا عجز قال: إني أعتذر إليك، إني لم أتركك إلاّ ملالة، وهذه بنو مخزوم يخرجون عمّاراً وأباه وأمه يعذبونهم في رمضاء مكة فيمر بهم رسول الله (ﷺ) فيقول: «صبراً آل ياسر موعدكم الجنّة»، حتى بلغ من تعذيبهم أن استشهدت سمية أم عمار(١) على أيديهم فكانت أول شهيدة في الاسلام.

وإذا حاولنا أن نرسم صورة عامّة لأساليب مواجهة قريش للرسالة والرسول وأتباعه فنستطيع أن نلخّص مراحل المواجهة في ما يلي:

ا ـكان الاستهزاء والسخرية بشخصية النبيّ (ﷺ) وإضعاف مكانته في نفوس الناس من أبسط الأساليب. وقد مارس هذا الدور الوليد بن المغيرة (والد خالد)، وعقبة بن أبي معيط، والحكم بن العاص بن أمية، وأبو جهل.

ولكن التسديد الإلهي أحبط كل مساعيهم فقد قال القرآن الكريم:

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية : ١ / ٣١٧\_ ٣٢٠.

﴿ إنا كفيناك المستهزئين ﴾ (١)، ﴿ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزؤن ﴾ (١) .

٢ ـ إهانة النبيّ (ﷺ) شخصياً لإضعافه. فقد روي أنّهم ألقوا الفرث والسلى عليه (ﷺ)، فغضب عمه أبو طالب حين علم بذلك وردّ الإهانة عليهم، ويعتبر موقف أبى جهل وردّ حمزة بن عبدالمطلب عليه شاهداً آخر.

٣ محاولات الإغراء بالملك والسيادة وبذل الأموال الطائلة.

٤ ـ الاتهامات الباطلة: بالكذب والسحر والجنون والشعر والكهانة. وقد تحدث القرآن عن كل ذلك.

٥ ـ الطعن في القرآن الكريم، فقد اتهموا النبيّ (ﷺ) بتقوّله وافترائه على الله فتحدّاهم القرآن بأن يأتوا بمثله. على أن النبيّ كان قد أمضىٰ عمراً بينهم لم يعرف بما اتهموه به.

٦ \_استخدام التعذيب وقتل المؤمنين برسالته.

٧\_ الحصار والمقاطعة الشاملة.

٨\_التخطيط لقتل صاحب الرسالة (٣).

وقد تصدّىٰ النبي (ﷺ) لكل هذه الأساليب بما يحقق للرسالة أهدافها مسدّداً بالوحى الذي كان يرعىٰ حركة الرسول (ﷺ) خير رعاية.

<sup>(</sup>١) الحجر (١٥): ٩٥.

<sup>(</sup>۲) الأنعام (٦) : ١٠.

<sup>(</sup>٣) الأنفال (٨) ٢٠٠.

## الهجرة الى الحبشة وإيجاد قاعدة آمنة:

لقد أدرك رسول الله (ﷺ) بعد عامين من الجهر بالرسالة أن لا قدرة له على حماية المسلمين من العناء الذي يصيبهم من طغاة قريش وزعماء الوثنية.

وحيث اشتدً العنف من المشركين وصناديدهم تبجاه المستضعفين من المسلمين حثّ رسول الله (ﷺ) المسلمين المضطهدين على الهجرة إلى الحبشة ليعطيهم بذلك فترة استراحة واستعادة نشاط ليعودوا ثانية لمواصلة مسيرة الرسالة الإسلامية أو يفتحوا جبهة جديدة للصراع مع قريش بعد أن يحدث علال ألفغط من خارج الجزيرة على مواقع قريش وعسىٰ الله أن يحدث ـ خلال ذلك ـ أمراً كان مفعولاً إذ أخبرهم (ﷺ) «أن في الحبشة ملكاً لا يُظلم عنده أحد» فاستجاب المسلمون لذلك وتسلل عدد منهم صوب الساحل فعبروا البحر غير أن قريشاً لاحقتهم ولكن لم يدركهم طلبها وتتابع المهاجرون منفردين أو مع أهليهم، حتى اجتمعوا بأرض الحبشة بضعة وثمانين مهاجراً عدا أبنائهم الصغار وأمّر رسول الله (ﷺ) عليهم جعفر بن أبي طالب(۱).

لقد كان اختيار الحبشة داراً للهجرة خطوة موفقة من خطوات الرسول القيادية نظراً للصفة التي وصف بها ملكها في الحديث المروي عن النبي (ﷺ)، وتيسر السفر إليها بالسفن، فضلاً عن العلاقات المذهبية الطيبة التي أرادها الاسلام أن تكون بين الإسلام والنصرانية.

وقد أقلق قريشاً أمر الهجرة إلى الحبشة فخشيت العاقبة وساءها أن يأمن حملة الرسالة الإسلامية هناك، فأرسلت عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ٣٢١، تاريخ اليعقوبي: ٢/ ٢٩، بحار الأنوار: ١٨/ ٤١٢.

النجاشي وحمّلتهما الهدايا في محاولة منها لإقناع النجاشي بالتخلي عن جوارهم وإعادتهم إليها، واستطاعا أن ينفذا الى بطارقة الملك وإقناعهم بضرورة مساعدتهم لاسترداد المسلمين، لكن الملك أبئ ذلك إلّا بعد أن يسمع رأي المسلمين في التهمة الموجهة إليهم بأنهم قد ابتدعوا ديناً جديداً لهم.

وشملت العناية الإلهية ذلك اللقاء، فقد انبرى جعفر بن أبي طالب ليجيب بكلام رائع ينفذ إلى قلب النجاشي عن ماهية الدين الجديد فيزداد اقتناعه بحمايتهم. وكانت كلمات جعفر بن أبي طالب كالصاعقة على رؤوس الوفد القرشي الذي لم تنفعه هداياه لإنجاح خطته الشيطانية، وأصبحوا في موقف الذليل أمام النجاشي في الوقت الذي سطع فيه نجم المسلمين وقويت حجتهم مما دل على عظيم أثر التربية التي كان قد بذلها رسول الله (عليه) للنهوض بالإنسان في الفكر والمعتقد والسلوك، فلم يهتز المسلمون ثانية عند ما حاول وفد قريش أن يثير فتنة عن ما جاء به القرآن حول عيسى ( الله عنه )، ولكن النجاشي قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون، عندما سمع آيات الله يرددها جعفر بن أبي طالب رداً على سؤاله (۱۰).

عندها أيقنت قريش بفشل مساعيها لاسترداد المسلمين حين عاد اليها وفدها خائباً، وقرّر زعماؤها أن يضيّقوا على من عندهم من المسلمين بالمأكل والمشرب وأن يحظرواكل أنواع التعامل الاجتماعي معهم حيث لم يتخلّ أبو طالب وبنو هاشم عن نصرة النبيّ (عَيَّالُهُ) ودعمه الشامل.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١ / ٣٣٥، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٢٩.

## الحصار الظالم وموقف بني هاشم:

ولمّا لم يستجب أبو طالب لقريش، وأصرّ على حماية الرسول (عَلَيْلُمُ) مهما كان الثمن، كتبت قريش صحيفتها الظالمة (١) بالمقاطعة الشاملة في البيع والشراء والمخالطة والزواج.

ووُقعت الصحيفة من قبل أربعين زعيماً من زعماء قريش.

وعمد أبو طالب إلى الشِعب مع ابن أخيه وبني هاشم وبني المطلب حيث كان أمرهم واحداً. وقال: نموت من عند آخرنا قبل أن يوصل إلى رسول الله (ﷺ) ، وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم علىٰ بني المطلب، ودخل الشعب من كان من هؤلاء مؤمناً كان أو كافراً(۱).

وكان لا يصل إلى المسلمين خلالها شيء إلّا سرّاً، يحمله إليهم مستخفياً من أراد مساعدتهم من قريش بدافع من عصبية أو نخوة أو عطف.

وبعد أن مضت على المقاطعة ثلاث سنين وقاسى خلالها المسلمون والنبي الأكرم (ﷺ) آلاماً قاسية من الجوع والعزلة والحرب النفسية، أرسل الله دودة الأرضة على صحيفتهم المعلقة في جوف الكعبة فأكلتها جميعاً غير كلمة «باسمك اللهم».

وأنبأ الله رسوله (ﷺ) فأخبر عمه أبا طالب بالأمر فخرج مع النبيّ (ﷺ) الى المسجد الحرام فاستقبله وجهاء قريش ظناً منهم بأن الاستسلام يقودهم الى التخلّي عن موقفهم من الرسالة فقال لهم أبو طالب: إن ابن أخي أخبرني بأن الله قد سلّط على صحيفتكم الأرضة فأكلتها غير اسم الله، فإن كان صادقاً نزعتم عن سوء

<sup>(</sup>١) جاء في أعيان الشيعة ، ان الصحيفة الظالمة كتبت في غرّة محرم من السنة السابعة للبعثة.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٣٥٠، أعيان الشيعة: ١ / ٢٣٥.

رأيكم وإن كان كاذباً دفعته إليكم... قالوا: قد أنصفتنا، ففتحوها، فوجدوا الأمركما قال رسول الله (ﷺ) فنكسوا رؤوسهم حياءاً وخجلاً لما حلّ بهم (١).

وروي أيضاً أن بعض رجال قريش وشبابها ساءهم أمر القطيعة ومعاناة بني هاشم من المتاعب والشدائد في الشعب فتعاقدوا فيما بينهم لتمزيق الصحيفة وإنهاء المقاطعة وواجهوا المتعنتين منهم، ففتحوا الصحيفة فوجدوا حشرة الأرضة قد أكلتها(٢).

ومهماكان فإن قريشاً قد أخزاها الله مرة أخرى ولكنها لم ترتدع عن عداوتها للرسول والرسالة.

#### عام الحزن:

وفي السنة العاشرة من البعثة خرج المسلمون من الحصار وهم أصلب عوداً وأغنى تجربة وأكثر قدرة على التحرك صوب الهدف الذي آلوا على أنفسهم أن لا يتخلوا عنه رغم كل الصعاب. وكان من أثر الحصار أن اشتهر ذكر الإسلام والمسلمين وانتشر في كل أرجاء الجزيرة العربية وكانت أمام رسول الله (ﷺ) مهام صعبة، منها: الانفتاح بصورة أوسع خارج نطاق مكة، ومحاولة إيجاد أكثر من مكان آمن تتحرك من خلاله الرسالة الإسلامية.

ولكن الرسالة الإسلامية تعرضت لأخطر محنة في مسيرتها في مكة عندما توفّي أبو طالب، سندها الاجتماعي الأول والمدافع القوي عن الرسول والرسالة، وبعده بأيام توفيت أمّ المؤمنين خديجة ثاني سندي الرسول عَلَيْكُ). ولشدة تأثير

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٢١، طبقات ابن سعد: ١ / ١٧٣، السيرة النبوية: ١ / ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١/ ٣٧٥، تاريخ الطبرى: ٢ / ٤٢٣.

الحادثتين في مسيرة الرسالة الإسلامية سمّىٰ رسول الله (ﷺ) ذلك العام بـ «عام الحرن»، وصرّح قائلاً: «مازالت قريش كاعّة عنى حتىٰ مات أبو طالب» (١٠).

ومن جرأة قريش على النبي (ﷺ) عند ذاك أن قام أحدهم ونثر التراب على رأسه الشريف وهو ماز إلى بيته. فقامت إليه ابنته فاطمة (ﷺ) لتنفض التراب عنه وهى تبكى فقال لها (ﷺ): «يا بنية لا تبكى فإن الله مانع أباك»(٢).

### الاسراء والمعراج:

وفي هذه الفترة كانت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتاً للرسول ( عَلَيْهُ ) على طريق المقاومة الطويل، وتكريماً له في أعقاب سنين طويلة من العمل والصمود، وتتويجاً لهذه المصاعب والآلام المريرة مع قوى الشرك والضلالة، رفعه الله الى قلب السموات، ليريه جوانب من عظمة ملكه الباهرة في الكون الشاسع وليطلعه على أسرار الخليقة ومصير الإنسان الصالح والطالح.

وفي الوقت نفسه كانت بمثابة امتحان لقدرات اصحابه على تصور المدى الذي يكافحون فيه مع رسولهم وقائدهم من أجل إبلاغ الرسالة وبناء الإنسان الصالح، وإبتلاءاً صعباً لأصحاب النفوس الضعيفة.

ولم تستطع قريش المشركة أن تدرك المعاني السامية في أمر الإسراء فما حدّثهم رسول الله (عَلَيْكُ ) عن ذلك حتى راحوا يسألون عن الصورة المادية من أمر الإسراء وإمكانية تحققها والأدلة على ذلك \_ فقال بعضهم: والله إن العِير لتطرد شهراً من مكة الى الشام مدبرة وشهراً مقبلة، أيذهب محمد ذلك في ليلة واحدة

<sup>(</sup>١) كشف الغمة: ١/ ٦١، مستدرك الحاكم: ٢/ ٦٢٢، وكاعة بمعنى وكم عنه: إذ اهابه وجبن عنه.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٤١٦، تاريخ الطبرى: ٢ / ٤٢٦.

ويرجع؟! ووصف لهم رسول الله (ﷺ) المسجد الأقصى وصفاً دقيقاً، وذكر لهم أنّه مرّ بقافلة وهم يطلبون بعيراً قد ضلّ لهم، وفي رحلهم قعب ماءكان مكشوفاً وقد غطّاه كماكان.

وسألوه عن قافلة أخرى فقال: مررت بها بالتنعيم، وبيّن لهم أحمالها وهيئاتها وقال: يقدمها بعير بصفة كذا وسيطلع عليكم عند طلوع الشمس. فجاء كل ما قاله صحيحاً كما أخبر به(١).

<sup>(</sup>١) السير النبوية: ١/٣٩٦.

# الفيضًا لَا النبعُ

#### سنوات الإنفراج حتى الهجرة

### الطائف ترفض الرسالة الإسلامية(١):

أدرك رسول الله (عَلَيْهُ) أن أذى قريش سيزداد ، وأن خطط المشركين ومساعيهم للقضاء على الرسالة لن تتوقف، فقد زال غطاؤها الأمني بوفاة أبي طالب ولابد للرسالة الإسلامية أن تنفتح على جبهة أوسع. وفي الوقت الذي استطاع فيه رسول الله أن يبني الإنسان الرسالي سعى لتهيئة قاعدة تتضح فيها معالم الاستقرار والنظام في محيط يمارس فيه الفرد حياته وعلاقاته مع ربه والناس ولينطلق بعد ذلك إلى بناء الحضارة الإسلامية الإنسانية وفق تعاليم السماء، فوقع اختياره على الطائف حيث تقطن ثقيف كبرى القبائل العربية بعد قريش. ولما انتهى إليها وحده أو بمرافقة زيد بن حارثة أو بمرافقة زيد وعلي (٢)، عمد إلى نفر من ثقيف وهم يومئذ سادتها وأشرافها، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله، وعرض عليهم المهمة التي جاء من أجلها وهي أن ينصروه في دعوته ويمنعوه من قومه فلم يعبأوا لدعوته وردوا عليه ساخرين فقال أحدهم: إنني أمزق ثياب الكعبة إن فلم يعبأوا لدعوته وردوا عليه ساخرين فقال أحدهم: إنني أمزق ثياب الكعبة إن

<sup>(</sup>١)كان خروجه (عَيَّلِيُّةً) إلى الطائف لليالِ بقين من شوال سنة عشرة من البعثة.

<sup>(</sup>٢) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٤ / ١٢٧ و ١٤ / ٩٧.

لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. ورد الآخر قائلاً: أعجز على الله أن يرسل غيرك؟!(١).

بعد هذا الرد الجاف والعنيف قام (ﷺ) من عندهم بعد أن طلب منهم أن يكتموا ما جرىٰ بينه وبينهم؛ إذ كره أن يبلغ قريش ذلك فيجرّئهم عليه، لكن زعماء ثقيف لم يستجيبوا لطلبه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فأخذوا يسبونه ويصيحون به، ويرمونه بالحجارة، فلم يكن يرفع قدماً ويضع أخرى إلّا على الحجارة حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وكانا هناك فتفرق عنه سفهاء الطائف، وقدماه تنزفان دماً، فعمد إلى ظل كرمة ونادى ربّه: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين وأنت ربّي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي».

ولم يلق رسول الله (ﷺ) إلّا التفاتة عطف من رجل نصراني ضعيف وجد في رسول الله ملامح النبوة<sup>(٢)</sup>.

وحين انصرف رسول الله من الطائف راجعاً الى مكة بعد أن يئس من خير ثقيف كان محزوناً حيث لم يستجب له أحد فنزل نخلة (بين مكة والطائف). وفي جوف الليل وحين كان يصلّي مرّ به نفر من الجن واستمعوا للقرآن فلمّا فرغ من صلاته ولّوا الى قومهم منذرين بعد أن آمنوا به وأجابوا الى ما سمعوا، وقص الله خبرهم عليه قائلاً: ﴿وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ﴾ الى قوله تعالىٰ: ﴿ويجركم من عذاب أليم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ٤٢٠، بحار الانوار: ١٩/ ٦ و٧ و٢٢، إعلام الورى: ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الطبري: ٢ / ٤٦٦، أنساب الأشراف: ١ / ٢٢٧، تأريخ اليعقوبي: ٢ / ٣٦ السيرة النبوية: ١ / ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ٣٤٦/٢، وسيرة ابن هشام: ٦٣/٢، والطبقات: ١ / ٣١٢. راجع سورة الأحقاف: ٢٩ \_ ٣١ .

## الانفتاح على الرسالة ومعوّقاتها في مكة:

لقد كانت حركة الرسول( الله والمنطقة وسلوكه وخلقه يحاكي الفطرة السليمة والأخلاق السامية، يناشد الحق في النفوس ليحييها ويدعو إلى الفضيلة لتنعم البشرية بها ولهذا لم ييأس الرسول ( الله والمنطقة ويش وقسوتها معه وصد الطائف وجفوتها، إذ كان يتحرك بين الناس ويدعو الجميع إلى دين الله ولا سيّما في مواسم العمرة والحج حيث تتوفّر فيها فرص تبليغية عظيمة فكان ( الله والمنطقة على منازل القبائل من العرب ويقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تتعبدوا إليه ولا تشركوا به شيئاً وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبيّن عن الله ما بعثني به »(١).

وكرر رسول الله (عَلَيْهُ) مساعيه بالتحرّك على عدة قبائل غير آبه بما يلاقي من ردّ قاس أو اعتذار جميل. على أن بعضهم وجد في الانتماء إلى الإسلام مشروعاً سياسياً لبلوغ السلطان فحاول أن يساوم ولكن رسول الله (عَلَيْهُ) ردّهم بلسان لا يعرف المساومة والتخاذل ولم يرد انتهاز الفرص على حساب المبادئ فقال (عَلَيْهُ): «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»(٢).

وفي أثناء ذلك ربما مشى «أبو لهب» خلف النبي (ﷺ) يثبّط الناس عن متابعته فيقول: يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعـزى مـن أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ٤٢٣، تأريخ الطبري: ٢/ ٤٢٩، أنساب الأشراف: ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٤٢٤، تأريخ الطبرى: ٢ / ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية: ١ / ٤٢٣، تاريخ الطبري: ٢ / ٤٣٠.

وفي جانب آخر تقوم أم جميل في وسط النساء فتسخر من النبي (ﷺ) ودعوته المباركة لتمنع النساء من متابعته.

ولم يتيسر للنبي (علله) أن يقنع القبائل بالرسالة الإسلامية إذ أن قريشاً كانت تتمتع بالمكانة الدينية من بين القبائل الأخرى لماكانت تقوم به من سدانة البيت الحرام كما أنهاكانت تدير مركزاً تجارياً واقتصادياً مهماً في الجزيرة العربية وكانت لقريش أيضاً شبكات من العلاقات والأحلاف مع ماكان يحيط بها من القبائل الأخرى التي كان النبي (علله) قد عرض عليهم دعوته، فكان من الصعب كسر كل تلك القيود وإلغاء هيمنة قريش فكان تردد الناس في قبول الرسالة الاسلامية واضحاً، وخشيت قريش رغم ذلك من تحرّك النبي (علله) وقوة دعوته فالتجأت إلى اسلوب مبرمج يمكن أن تقبله العقول الوثنية فاتفقوا على دعوته فالتجأت إلى اسلوب مبرمج يمكن أن تقبله العقول الوثنية فاتفقوا على دعاية ينشرونها بين الناس فقالوا: إنه ساحر في بيانه يفرّق بين المرء وزوجه وبين الإنسان وأخيه. ولم تفلح قريش في مسعاها حين كانت تنكشف عظمة الرسول والرسالة لكل من يلتقى بالنبي (عليه)(۱).

## بيعة العقبة الأولى:

والتقىٰ النبيّ (ﷺ) مع بعض شخصيات يــثرب مــمن جــاء يــبحث عــن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ٢٧٠.

تحالف يزيد قوته، فما برحوا حتى تغلغل أثر الرسالة وصدق النبوة في نفوسهم، ففي إحدى اللقاءات تحدث النبي (ﷺ) الى جماعة من بني عفراء وهم ينتسبون إلى الخزرج فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم شيئاً من القرآن، فوجد في عيونهم التجاوب وفي قلوبهم اللهفة لسماع المزيد من الآيات... وتأكدوا من حديث النبي (ﷺ) أنه هو النبي الذي يقصده اليهود حينما كانوا يتوعدون به المشركين في يثرب كلما وقع شر بينهم فيقولون لهم: إن نبياً قد بعث الآن وقد أطل زمانه وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم (۱).

ثم انصرفوا راجعين إلى يثرب وشرعوا يتحدثون عن النبي (ﷺ) والرسالة والأمل القادم لبناء حياة يسودها الأمن والسعادة، حتى فشا أمر الرسالة الإسلامية بينهم ولم يبق دار من دور يثرب إلّا وفيها ذكر لرسول الله ﴿ﷺ)(٢).

وما أسرع ما انقضت الأيام فلما كان موسم الحج للعام الحادي عشر من البعثة النبوية قدم وفد من أوس يثرب وخزرجها وهم اثنا عشر رجلاً من بينهم الستة الذين أسلموا من قبل والتقوا برسول الله (على الله العقبة وهي المنفذ الذي يجتازه القادمون من يثرب صوب مكة وأعلنوا هذه المرة بيعتهم للنبيّ (على على أن لا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا، ولا يرنوا، ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه في

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ٤٢٨، بحار الأنوار: ١٩/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٣٧\_ ٣٨، السيرة النبوية: ١ / ٢٦، بحار الأنوار: ١٩ / ٢٣.

معروف<sup>(۱)</sup>.

ولم يشأ النبي (ﷺ) أن يحملهم أكثر من ذلك، وأرسل معهم الشاب المسلم مصعب بن عمير إلى يثرب لكي يتولى شؤون التبليغ والتثقيف العقائدي بينهم، وبذا تمت بيعة العقبة الأولى.

#### بيعة العقبة الثانية:

تحرك مصعب بين أزقة يثرب وفي مجتمعاتها يتلو آيات الله ويحرك الأفئدة والعقول بالقرآن حتى آمن بالرسالة الإسلامية عدد كبير من الناس.

وقد أحدث الإسلام في النفوس شوقاً كبيراً للقاء النبي (ﷺ) والتزود من معينه والطلب الجاد بالهجرة إليهم.

وعندما اقترب موسم الحج من السنة الثانية عشرة من البعثة خرجت وفود الحجيج من يثرب ومعها وفد المسلمين البالغ ثلاثاً وسبعين رجلاً وامرأتين فواعدهم رسول الله (ﷺ) أن يلتقي بهم عند العقبة \_ جوف الليل في أواسط أيام التشريق \_ وكتم مسلمو يثرب أمرهم.

وما إن مضى من الليل ثلثه وفي غفلة عن العيون حتى تسلل المسلمون من أخبيتهم واجتمعوا في انتظار رسول الله (ﷺ) فجاء ومعه بعض أهل بيته فبدأ الاجتماع وتكلم القوم، ثم تحدث رسول الله (ﷺ) فتلا شيئاً من القرآن ودعا إلى الله ورغّب في الإسلام.

وتمت البيعة هذه المرّة صريحة واضحة مكتملة على كلّ جوانب الاسلام وأحكامه وفي السلم والحرب معاً. فقال (ﷺ): أبا يعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقاموا وبا يعوا رسول الله (ﷺ).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١ / ٤٣٣، تأريخ الطبري: ٢ / ٤٣٦.

وظهر شعور بالقلق من جانب مسلمي يثرب فقال أبو الهيثم ابن التيهان: يا رسول الله إنّ بيننا وبين الرجال ـ يعني اليهود ـ حبالاً وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم الرسول (عَلَيْهُ) وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم(۱).

ثم ان رسول الله (عَلَيْهُ) قال: أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس، فقال لهم رسول الله (عَلَيْهُ): أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي (٢).

وبالإرشاد الحكيم والاستخدام الحصيف لكل الإمكانات وبالوعي السياسي العميق خطا الرسول (ﷺ) بالرسالة نحو الأمام يسدده الوحي الإلهي في كل ذلك، وأذن (ﷺ) للمبايعين أن يعودوا إلى رحالهم من دون أن يواجهوا المشركين بالقوة فلم يأذن الله بالقتال.

وأدركت قريش بوادر الخطر المحدق بها من نصرة مسلمي يشرب للنبي (عَيَّالَةً) فأقبلوا والشر والغضب يتملكانهم كي يحولوا بين النبي (عَيَّالَةً) والمسلمين لكن حمزة وعلياً (الله كانا بوابة الأمان لاجتماع العقبة فرجعت قريش خائبة منكسرة (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١٪ ٤٣٨، تأريخ الطبرى: ٢ / ٤٤١، مناقب آل أبي طالب: ١ / ١٨١

<sup>(</sup>٢) تأريخ الطبرى: ٢ / ٤٤٢، السيرة النبوية: ١ / ٤٤٣، المناقب: ١ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى: ١ / ٢٧٢.

#### الاستعداد للهجرة الى يثرب:

انتبهت قريش وخرجت من غفلتها فقد انفتح باب الرجاء في الغلبة، في وجه المسلمين فراحت تزيد من استخدام القسوة والتنكيل والاضطهاد للمسلمين في محاولة منها للقضاء عليهم قبل استفحال الأمر، فشكا المسلمون ذلك لرسول الله (ﷺ) واستأذنوه للخروج من مكة فاستمهلهم أياماً ثم قال: «لقد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها(۱). وفي رواية أخرى: «إن الله قد جعل لكم داراً تأمنون بها وإخواناً»(۱).

وشرع بعض المسلمين يخرجون من مكة إلى يشرب سرّاً كي لا يشيروا هواجس قريش، وبدأت طرقات مكة وبيوتها ونواديها تشهد يوماً بعد يوماً غياباً مستمراً لأصحاب رسول الله (ﷺ). أمّا هو فكان ينتظر الأمر الإلهي بالهجرة وليضمن سلامة ودقة هجرة المسلمين. وأدركت قريش هدف النبي (ﷺ) وخطته فسعت إلى منع المسلمين من الخروج من مكة ولحقت بالمهاجرين مستخدمة أساليب الإغراء والتعذيب لإعادتهم إلى مكة.

وكانت قريش حريصة في أن يبقىٰ الأمن سائداً في مكة مما جعلها تخشىٰ عواقب قتل المهاجرين خشية وقوع الحرب بينها وبينهم فاكتفت بالتعذيب والحبس للمسلمين.

نعم كانت قريش تحسب ألف حساب لخروج رسول الله (ﷺ) إلى يثرب فقد أصبح للمسلمين اليد العليا هناك فإذا لحق بهم النبيّ (ﷺ) وهو المعروف بالثبات وحسن الرأى والتدبير والقوة والشجاعة حينئذ سوف تحل الكارثة

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ١/ ١٨٢، السيرة النبوية: ١/ ٤٦٨.

بالمشركين عامة وبقريش بشكل خاص.

وسارع رؤساء قريش لعقد اجتماع لهم في دار الندوة للبحث عن حلّ يواجهون به الخطر المحدق بهم فتعددت الأراء وتضاربت وكان من بين الحلول المقترحة حبسه وتكبيله بالأغلال أو نفيه بعيداً عن مكة في منقطع الصحراء، ولكن رأياً بقتله وتفريق دمه بين القبائل ـ لتعجز بنو هاشم عن المطالبة بدمه هو الذي حاز الموافقة والإعجاب(۱)، فإنهم إن قتلوا الرسول (ﷺ) فقد قضوا على الرسالة الإسلامية وهي في مهدها.

وجاء الأمر الإلهي يأمر رسول الله (ﷺ) بالتحرك والهجرة الى يشرب وكانت تلك الإشارة التي ينتظرها الرسول (ﷺ) بشوق بالغ ليحط قدمه على أرض يتمكن فيها من بناء دولة على أعمدة التقوى وتعاليم السماء وإنشاء المجتمع الإنساني الصالح.

وبعد أن دبر المشركون خطّتهم وأحكموها نزل أمين الوحي «جبرئيل» على رسول الله (ﷺ) وأخبره بما حاك المشركون ضدّه من مؤامرة إذ قرأ عليه قوله تعالى: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ (٢).

ورغـــم يـقينه الكـامل بأن الإمـداد الغـيبي يــرعاه ويسـدد خـطاه لم يتعجل الحركة، ولم يرتجل الخطوات بل خطط ودبر ببصيرة وحنكة وسرية تامة.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١/ ٤٨٠، الطبقات الكبرى: ١/ ٢٢٧، تفسير العياشي: ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المناقب: ١ / ١٨٢ ـ ١٨٣، الأنفال: ٨ / ٣.

#### المؤاخاة قبل الهجرة:

لقد آخى رسول الله (ﷺ) بين المهاجرين كنقطة انطلاق نحو المجتمع الإسلامي المتماسك يتعاونون كجسد واحد لمصلحة الإسلام وإعلاء كلمة الله حيث سيواجه المسلمون مصاعب جمّة يستلزم تجاوزها التعاون والتعاضد بأعلى مراتبه.

وكخطوة أولى في طريق الهجرة المباركة آخى رسول الله (ﷺ) بين المهاجرين بعلاقة إيمانية إلهية على الحق والمؤاساة مؤاخاة ينعكس أثرها على التعامل فيما بينهم بالانسجام والصمود بعيداً عن النوازع النفسية، فلقد آخى (ﷺ) بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال.

كما آخى بين علي (變) ونفسه الشريفة (ﷺ) ... وقال لعلي (變): أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال (ﷺ): فأنت أخي في الدنيا والآخرة (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ٢ / ٢٠، مستدرك الحاكم: ٣ / ١٤.



## فيه فصول،

الفصل الأول .

تأسيس الدولة الاسسلامية الأولى

الفصل الثانى .

الدفاع عن كيان الدولة الفتيّة

الفصل الثالث .

تظاهر قون الشرك والرد الإلهي الحاسم

# الفصِّلُ الأوَّلُ

## تأسيس الدولة الإسلامية الأولى

#### ١ \_الهجرة الى يثرب:

لكي تتكامل حركة الرسالة وتتحقق النبوّة أهدافها الربّانية المنشودة لابد أن تسدد وتؤيد بقوى الخير وعناصر تملك اليقين المطلق بالعقيدة وتنذر نفسها لتلك العقيدة وتستعد للتضحية على الدوام مع مؤهلات تصونها من الانحراف.

لقدكان على بن أبي طالب (ﷺ) ذلك العنصر الفذّ الذي قال له رسول الله (ﷺ): «يا على إنّ قريشاً اجتمعت على المكر بي وقتلي وإنه أوحي إليّ عن ربي أن أهجر دار قومي، فنّم على فراشي والتحف ببردي الحضرمي لتخفي بمبيتك عليهم أثري فما أنت قائل وصانع؟»

فقال على ( الله على الله على

قال: نعم، فتبسم على (ﷺ) ضاحكاً مسروراً وأهوى إلى الأرض ساجداً شاكراً لله تعالى لما أنبأه رسول الله (ﷺ) من سلامته وقال (ﷺ): إمض لما أمرت فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي (١).

<sup>(</sup>١) راجع احقاق الحق : ٣٣/٣ ـ ٤٥ مع تعليقات المرعشي النجفي لتقف على مصادر هذا الحدث التــاريخي وموقف على الرسالي عند علماء أهل السنة.

وراجع أيضاً: مسنّد, الإمام أحمد : ٣٣١/١ الطبعة الأولى بمصر، وتفسير الطبري : ١٤٠/٩ الطبعة الميمنية بمصر ومستدرك الحاكم : ٤/٣ طبعة حيدرآباد الدكن.

وخرج رسول الله (ﷺ) بعد منتصف الليل من داره تحيط به العناية الإلهية مخترقاً طوق قوات الشرك المحيطة بداره تاركاً علياً في فراشه.

وكم كانت خيبة أعداء الله حين اقتحموا دار النبيّ (ﷺ) صباحاً شاهرين سيوفهم تفوح منها رائحة الموت، ويفيض الحقد من وجوههم يتقدمهم خالد بن الوليد، فو ثب علي (ﷺ) من مضجعه في شجاعة فائقة فارتد القوم على أدبارهم وتملكتهم دهشة وذهول وهم يرون كيف خيّب الله سعيهم وأنقذ نبيّه (ﷺ).

و توسلت قريش بطغيانها بكل حيلة لترد هيبتها الضائعة لعلها تدرك محمداً (علله العيون، وركبت في طلبه الصعب والذلول حتى وضعت مئة ناقة جائزة لمن يأتي بمحمد حياً أو ميتاً. وقادهم الدليل الحاذق مقتفياً أثر قدم الرسول (علله الى باب غار ثور حيث كان قد اختبأ فيه النبي (علله عنه الأثر فقال: ما جاوز محمد ومن معه هذا المكان، إما أن يكونا صعدا إلى السماء أو دخلا في الأرض.

وفي داخل الغاركان أبو بكر قد غلبه خوف كبير وهو يسمع صوت قريش تنادي: أُخرج يا محمد، ويرى أقدامهم تقترب من باب الغار ورسول الله (ﷺ) يقول: «لاتحزن إن الله معنا».

وعادت قريش بخفي حنين فهي لم تدرك أن النبي (ﷺ) في الغار إذ رأت العنكبوت قد نسج بيته على باب الغار وعندها بَنت الحمامة عشها وباضت فيه.

وفي المساء التقى على وهند بن أبي هالة بالنبي (ﷺ) بعد أن علما بمكانه وقد أدلى النبي (ﷺ) بوصاياه لعلى (ﷺ) بحفظ ذمته وأداء أمانته \_ إذكان محمد (ﷺ) مستودع أمانات العرب \_ وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ويلحق به (ﷺ) فقال له مطَمْئِناً: «إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا على بأمر تكرهه حتى تقدم على، فأدّ أمانتي على أعين الناس ظاهراً ثم إني مستخلف على فاطمة ابنتي ومستخلف ربي

عليكما ومستحفظه فيكما»(١).

وبعد ثلاثة أيام حين عرف النبيّ (ﷺ) أنّه قد سكن الناس عن طلبه، تحرّك نحو يشرب مسرعاً، لا يعبأ بمشقة مستعيناً بالله واثقاً من نصره.

وحينما وصل منطقة (قباء) تريّث فيها أياماً ينتظر قدوم ابن عمّه علي ابن أبي طالب والفواطم عليه ليدخلوا جميعاً يثرب التي كانت تموج بالفرح والبهجة لقدوم النبي (ﷺ) في حين دخل صاحب النبي ورفيق سفره إلى يشرب تاركاً الرسول(ﷺ) في قباء!

وما إن وصل علي بن أبي طالب(ﷺ) منهكاً من تعب الطريق ومخاطره ـ حيثكانت قريش قد تعقبتهم حين علمت بخروجه بالفواطم ـ اعتنقه رسول الله (ﷺ) وبكى رحمةً لما به(٢).

وأقام رسول الله (على بد (قباء) عدة أيام وكان أوّل عمل قام به هو كسر الأصنام (٢) ثم أسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة فأدركته صلاة الظهر في بطن وادي (رانوناء) فكانت أول صلاة جمعة في الإسلام وخرج مسلمو يشرب بزينتهم وسلاحهم يستقبلون رسول الله (على ويحيطون بركبه وكلٌ يريد أن يتطلع إليه ويملأ عينيه من هذا الرجل الذي آمن به وأحبه (١).

وما كان يمر رسول الله (ﷺ) بمنزل أحد من المسلمين إلّا ويأخذ بزمام ناقته ويعرض عليه المقام عنده وهو يقابلهم بطلاقة الوجه والبشر وتجنباً من إحراج أحدٍ منهم كان (ﷺ) يقول: خلّوا الناقة إنّها مأمورة.

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) راجع الكامل في التأريخ: ٢ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) البدء والتأريخ: ٤ / ١٧٦\_ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) وصل النبي (عَيَّنِاللهُ) مدينة يشرب في ١٢ ربيع الأول.

وقد غيّر النبيّ (强强) اسم يشرب الى (طيبة)(<sup>۲)</sup> واعتبر هجرته اليها مبدءاً للتأريخ الاسلامي<sup>(۲)</sup>.

#### ٢\_بناء المسجد:

لقد اجتاز النبيّ (ﷺ) بالمسلمين دائرة بناء الفرد، وبوصوله الى يشرب شرع في التخطيط لتكوين الدولة التي تحكمها قوانين السماء والشريعة الإسلامية السمحاء ومن ثم بناء الحضارة الإسلامية لتشمل كل الإنسانية في مرحلة ما بعد الدولة.

ومن أولى العقبات أمام تأسيس الدولة الإسلامية وجود النظام القبلي الذي كان يحكم العلاقات في مجتمع الجزيرة، كما أن ضعف المسلمين كان لابد له من معالجة واقعية، فكان المنطلق بناء المسجد ليكون مكاناً لمهام متعددة، ومركزاً للسلطة المركزية التي تدير شؤون الدولة. وتم تعيين الأرض وشرع المسلمون بهمة وشوق في العمل الجاد لبناء المسجد وما يتطلبه من مستلزمات، وكان الرسول هو القدوة والأسوة ومنبع الطاقة التي تُحرِّك المسلمين في العمل فشارك بنفسه في حمل الحجارة واللبن، وبينما هو (ﷺ) ذات مرة ينقل حجراً على بطنه استقبله أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله أعطني أحمل عنك قال (ﷺ): لا، اذهب

<sup>(</sup>١) راجع السيرة النبوية: ١ / ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: المقدمة / ٢٨٣، وتاج العروس: ٢ / ٨٥.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الطبري (الامم والملوك) : ٢ / ١١٠ ـ ١١٤.

فاحمل غيره.

وتم أيضاً بناء دار للرسول (ﷺ) ولأهل بيته ولم يكن البناء ذاكلفة كبيرة فقدكان بسيطاً كحياتهم، ولم ينس النبي (ﷺ) الفقراء الذين لم يجدوا لهم مكناً يأوون إليه فألحق لهم مكاناً بجانب المسجد (١١).

وأصبح المسجد مرتكزاً في حياة المسلمين العبادية والحياتية فعّالاً في بناء الفرد والمجتمع.

## ٣ \_المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:

<sup>(</sup>١) بحار الانوار : ١٩ / ١٩٢، السيرة النبوية : ١ / ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٥٠٤.

## ابعاد ونتائج التآخي بين المسلمين

### البعد الاقتصادى:

١ - إعالة المهاجرين وإعادة تأهيلهم اقتصادياً للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

٢ ـ إزالة الفوارق الطبقية في محاولة للقضاء على الفقر.

٣ ـ السعي للاستقلال الاقتصادي بعيداً عن مركز الثروة غير المشروعة
 وقطع أيادى اليهود المرابية.

٤ ـ إنجاز مشاريع اقتصادية: زراعية مع تنشيط حركة التجارة ـ من خلال تلاقح فاعلية المهاجرين والأنصار وأفكارهم وترابط جهودهم واستثمار كل الموارد المتاحة في المدينة.

#### البعد الاجتماعي:

١ ـ القضاء على الأمراض الاجتماعية المتأصلة في المجتمع ومخلفات التناحر القبلي واشاعة روح الحب والود والتآلف لسد الشغرات لشلا يستغلها المتآمرون على الاسلام، وتوفير الجهود والطاقات البشرية لخدمة الاسلام في مراحله اللاحقة.

٢ ـ إلغاء النظام القبلي وإحلال النظام والقيم الإسلامية محله في التعامل اليومي.

٣ ـ تهيئة المسلمين نفسياً وتربيتهم على التضحية والإيثار للانفتاح على العالم لنشر الرسالة الاسلامية الذي يتطلب مرونة عالية وقيم رفيعة تتوفر في الداعية المسلم.

#### البعد السياسى:

١ ـ تكوين نسيج مترابط من المسلمين يتحرك مستجيباً لأوامر الرسول والرسالة كفرد واحد في ظرف تعددت فيه الجهات المعادية ولم تـتوقف عـن دسائسها.

٢ ـ تناقل الخبرات التنظيمية ووسائل المقاومة والصمود والتجربة الإيمانية وطرق التحرك وسط المهاجرين والأنصار إذ لم يعش الأنصار تجربة المهاجرين ومحنتهم.

٣\_ بناء الفرد كخطوة من خطوات بناء الدولة وهيكلها الإداري.

٤ - إشعار المسلمين بالقوة في الدفاع عن أنفسهم وفق قيم الإسلام بعيداً عن الروح القبلية والعنصرية.

#### ٤\_معاهدة المدينة:

ولكي ينتقل النبيّ (عَلَيْهُ) بالمسلمين من حالة الصراع والمقاومة إلى مرحلة البناء وتطبيق الشريعة الإسلامية كان لابد من توفير أجواء الأمن والاستقرار ولو نسبياً \_ فالصراع قد يعيق انتشارها في الوسط الجماهيري.

وفي يشرب كانت قوى تنافس المسلمين في الوجود، فاليهود كانوا يشكلون عبئاً كبيراً بقوتهم الاقتصادية وخبثهم السياسي المعروف إضافة إلى عُدّتهم وعددهم الذي لا يستهان به. والمشركون أيضاً قوة أخرى وإن ضعف دورهم بقدوم النبي (عَيَّا ) والمهاجرين ولكنه لم ينته تماماً في فجاملهم النبي (عَيَّا ) وقابلهم بالحسني.

وكان لابد للنبي (ﷺ) أيضاً أن يحتوي وجود المنافقين.

وفي خارج المدينة كانت قريش وسائر القبائل المشركة تمثل تهديداً حقيقياً للكيان الإسلامي الفتيّ وكان على الرسول (ﷺ) أن يستعد لمواجهتهم ودفع خطرهم.

وهنا تجلت عظمة الرسول (ﷺ) ومقدرته السياسية في التعامل مع القوى المتعددة مُظهراً النوايا الحسنة والطيبة تجاه الآخرين، داعياً جميعهم الى السلام والأمان.

وكتبت معاهدة صلح وتعاون بين المسلمين واليهود لبناء دولة تعود بمركزيتها إلى النبي (ﷺ) يتمتع الجميع فيها بالحقوق الانسانية على السواء.

ويمكن القول بأن الصحيفة كانت بمثابة أوّل مشروع دستوري لبناء دولة اسلامية متحضرة في مجتمع المدينة الذي سوف ينطلق نحو المجتمع العربي ثم المجتمع الإنساني العالمي لتقبل النظام الاسلامي الجديد.

وأهم ما تضمنته الصحيفة هو مايلي:

١ ـ إبراز وجود المجتمع المسلم وإشعار الفرد المسلم بقوة انتمائه إليه.

٢ ـ الإبقاء على الوجود القبلي ـ مع تحجيم دوره وصلاحياته ـ لتخفيف العب عن كاهل الدولة، باشراكه في بعض النشاطات الاجتماعية والاستعانة به لحل جملة من المشكلات.

٣-التأكيد على حرية العقيدة بالسماح لليهود بالبقاء على ديانتهم وممارسة طقوسهم واعتبارهم مواطنين في الدولة الاسلامية الجديدة.

٤ ـ ترسيخ دعائم الأمن في المدينة بجعلها حرماً آمناً لا يجوز القتال فيه.

٥ ـ إقسرار سيادة الدولة والنظام الإسلامي وإرجاع قرار الفصل في الخصومات الى القيادة الإسلامية المتمثلة في شخص الرسول (ﷺ).

٦ ـ توسيع دائرة المجتمع السياسي باعتبار أنّ المسلمين واليهود يتعايشون
 في نظام سياسي واحد ويدافعون عنه.

٧ ـ الحث على إشاعة روح التعاون بين أفراد المجتمع المسلم كي يتجاوز الأزمات التي تعترضه.

#### ٥ ـ النفاق وبدايات الاستقرار في المدينة:

اهتم النبي (عَلَيُهُ) ببناء المجتمع المسلم ومن هنا فرض الهجرة على كل مسلم إلّا بعذر وذلك لاستقطاب كل الطاقات والكفاءات وسحبها إلى المدينة.

وقد تمتعت المدينة في هذا العهد الجديد بحياة الأمن والاستقرار فأصبح الأمر مزعجاً لسائر القوى التي رفضت دعوة النبي ( الله ورأت فيه طرفاً يهدد معتقدها واليوم أصبح كياناً يرتقي بالإنسان نحو الفضائل وقوة تنمو باطراد لا يصده أحد عن نشر رسالته فأسلمت أعداد كبيرة منهم ومضى قسم آخر يخطط للابتعاد عنه أو التحالف معه.

ومن جانب آخر كان النبيّ (عَيَلَهُ) يرصد حركة النفاق ومساعي اليهود الحاقدة لتقويض الكيان الاسلامي الفتيّ بتمزيق صفوفه بالتفرقة في ما بين المسلمين.

ولم تمض فترة طويلة حتى دخل الإسلام في كل بيتٍ من بيوت المدينة (١)، واتسق النظام الاجتماعي العام تحت حكم الإسلام وقيادة الرسول (ﷺ).

وفي هذه الفترة شرّعت أحكام الزكاة والصيام وأحكام اقامة الحدود، كما شرع الأذان لإقامة الصلاة وقبل ذلك كان النبي (ﷺ) قد أعدّ منادياً ينادي للصلاة

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١ / ٥٠٠.

إذا جاء وقتها ، ونزل الوحي الإلهي يعلّم رسول الله (ﷺ) صيغة الأذان (١) فدعا رسول الله (ﷺ) بنفسه بلالاً وعلّمه كيفية الأذان.

#### ٦\_ تحويل القبلة:

وكان النبيّ (ﷺ) طوال فترة تواجده في مكة يتجه في صلاته نحو بيت المقدس ولم يغيّر من اتجاه صلاته بعد هجرته المباركة إلى سبعة عشر شهراً ثم أمره الله أن يتجه في صلاته نحو الكعبة.

وقد أمعن اليهود في عدائهم للدين الإسلامي واستهزائهم بالرسول والرسالة حتى أنهم كانوا يفخرون على المسلمين بتبعيتهم لقبلة اليهود فكان هذا يحزن النبيّ (عَيَّلَيُّ) وأصبح ينتظر نزول الوحي الإلهي بتغيير القبلة ، وخرج النبيّ (عَيَّلُهُ) في جوف الليل يطيل النظر إلى آفاق السماء فلمّا أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلّىٰ من الظهر ركعتين فنزل جبرئيل (عليه في السماء بعضديه وحوّله الى الكعبة وأنزل عليه قوله تعالى: ﴿ قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولينك قبلةً ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ (٢) .

وقد كانت حادثة تحويل القبلة بمثابة اختبار للمسلمين في مدى طاعتهم وانقيادهم لأوامر الرسول (عَلَيْكُ)، وتحدياً لعناد اليهود واستهزائهم ورداً لكيدهم كماكانت منطلقاً جديداً من منطلقات بناء الشخصية المسلمة (٢).

## ٧ \_بدايات الصراع العسكرى:

لقد كانت القوّة هي التي تحكم الناس وتسودهم، وفي هذا الظرف تحرّك

<sup>(</sup>١) الكافى: ١ / ٨٣، تهذيب الأحكام: ١ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة (٢): ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) راجع مجمع البيان: ١ / ٤١٣.

النبي (ﷺ) والمسلمون ـ بعد الاستقرار النسبي في المدينة ـ ليؤكّد لكل القوى المؤثرة في الجزيرة بل وخارجها ـ كالروم وفارس ـ إصراره على نشر الرسالة الإسلامية وبناء الحضارة وفق تعاليم السماء، وكان للمسلمين من أدوات البناء ما لم يملكه غيرهم، فهم أصحاب عقيدة وفكر وطلاّب حقٍّ وعدل، ومشرّعي سلام وأمان، وأهل سيف وقتال.

وقد توقع رسول الله (على) أنّ قريشاً ومن نصب له العداء سيلجأون لمحاولة استئصال المسلمين ولو بعد حين فكان طلبه من الأنصار في بيعة العقبة الثانية النصرة والقتال كما أن قريشاً هي التي تمادت في التعدي والظلم بل وخرجت تتتبع النبي (على) والمسلمين للقضاء عليهم، وفي مكة قد صادرت الأملاك ونهبت البيوت. وكانت الرغبة لدى النبي (على) والمسلمين ـ المهاجرين خصوصاً ـ أن تدخل قريش في الإسلام طواعية أو أن لا تمضى في غيها على أقل تقدير.

من هنا بدأ النبيّ ( السرايا وهي عبارة عن مجاميع صغيرة تتحرك لتعلن عن وجودها وعدم استسلامها. وإذا نظرنا إلى عدّتها البسيطة وعددها القليل الذي لا يتجاوز الستين فرداً وكلهم من المهاجرين وليس فيهم من الانصار الذين بايعوا على القتال والنصرة، ندرك أنها لم تكن مرشّحة للقتال وإنّما كانت هذه السرايا وسيلة للضغط على قريش اقتصادياً (١) أيضاً لعلّها تسمع نداء الحق بأذُن صاغية وبقلب مفتوح أو تهادن المسلمين فلا تتعرض لهم لينتشر الإسلام في أطراف أخرى، وفي الوقت نفسه كان ينبغي إشعار اليهود والمنافقين بقوة الإسلام وهيبة المسلمين.

وهكذا بعد مضيّ سبعة أشهر على الهجرة المباركة انطلقت أول سريّة وكان

<sup>(</sup>١) إذ إن مصدرها المالي هو التجارة من خلال حركة القوافل بين مكة والشام واليمن.

عدد افرادها ثلاثين رجلاً بقيادة حمزة عم النبي (ﷺ). ثم تلتها سرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث. وسرية ثالثة بقيادة سعد بن أبي وقاص.

وخرج النبي (ﷺ) في صفر من العام الثاني للهجرة على رأس مجموعة من أتباعه لاعتراض قوافل قريش ولكن لم يحصل الصدام بين الطرفين في حركته نحو الأبواء وبواط. وفي خروجه الى ذي العشيرة وادَعَ بني مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة.

وتحرك النبيّ (ﷺ) لرد الاعتبار ومعاقبة المعتدي حين أغاركرز بن جابر الفهري على أطراف المدينة لسلب الإبل والمواشي فخرج النبي (ﷺ) لملاحقته وخلّف زيد بن حارثة على المدينة(١).

وانطلق النبيّ (ﷺ) في حركته العسكرية من مفهوم الجهاد والتضحية من أجل الدين بدلاً عن مفهوم العصبية والثأر ، محترماً أعراف وتقاليد الصلح والمواعدة وحرمة الأشهر الحرم .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ١ / ٥٩٨، المغازي: ١ / ١١ \_ ١٢.

## الفيضُلُ أَلثَّانِيَ

#### الدفاع عن كيان الدولة الفتية

#### ١ ـ غزوة بدر الكبرى:

بنزول الأمر الإلهي بالقتال انتقلت الرسالة الإسلامية إلى مرحلة جديدة من الصراع مع قوى الشرك والضلالة، وتحركت في نفوس المهاجرين الرغبة الجادة لاسترداد حقوقهم المسلوبة من قبل والتي استلبتها قريش منهم لا لشيء إلّا لأنهم آمنوا بالله وحده.

ورصد النبيّ (ﷺ) قافلة قريش التي فاتته في طريق ذهابها إلى الشام في غزوة ذات العشيرة وخرج في عدّة خفيفة وعدد قليل يرتجي ملاقاة قافلة ضمّت أسهما تجارية ضخمة لأغلب المكيين. ولم تكن حركة النبي (ﷺ) سرّية فقد بلغ خبرها إلى مكة وإلى أبي سفيان قائد القافلة فتحوّل في مسيره إلى اتجاه آخر حيث لايدركه المسلمون... وخرجت قريش فزعة تطلب مالها تلهبها مشاعر الحقد والحسد للمسلمين، على أن عدداً من كبارها نظر إلى الأمر بتدبّر ورويّة وآثر عدم الخروج لملاقاة المسلمين وخصوصاً بعد أن ورد خبر نجاة أبي سفيان بالقافلة التجاريّة.

خرجت قريش بعدد يناهز الألف في عدّة ثقيلة يدفعها تجبرها، والاغترار بمنزلتها بين العرب ومع جموع أخرى هبّت لنصرتها مصرّةً على لقاء المسلمين

أو لتثبت أنها لا تخذل كي لا يتعرض لها المسلمون ثانية، فقريش ماذلّت مذ عزّت، كما أعرب عن ذلك بعض أصحاب الرسول (ﷺ) حين أراد مواجهة قريش لأوّل مرة(١).

نزلت قريش وصفّت صفوفها للقتال على مقربة من (ماء بدر) حيث سبقهم المسلمون في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وهيأ الله لرسوله (ﷺ) وللمسلمين مقدمات النصر وأسبابه فسهّل لهم الوصول إلى موقع القتال وألقى عليهم الأمن والاطمئنان ووعدهم بالنصر على أعدائهم وإظهار دين الحق(٢).

وبالرغم من أن المسلمين لم يتوقعوا خروج قريش لملاقاتهم ولكن بعد أن فاتهم القافلة و تحول الهدف إلى القتال أراد النبيّ ( الله في الله في

فقام بعض المهاجرين وتكلّم بكلام يدل على الخوف والجبن عن مواجهة العدو ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله إمضِ لأمر الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون»، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغِماد (٣) لسرنا معك.

فقال له رسول الله (ﷺ) خيراً. ثم كرر رسول الله (ﷺ) قوله: أشيروا عليّ أيها الناس، يريد بذلك أن يسمع رأي الأنصار إذكانوا قـد بـايعوه عـلى الدفـاع والذبّ عنه بالنفس والنفيس في العقبة قبل الهجرة.

فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا؟

<sup>(</sup>١) راجع المغازي للواقدي: ١/ ٤٨، السيرة الحلبية: ٢/ ١٦٠، وبحار الأنوار: ١٩/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الانفال (٨): ٧ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) برك الغماد : موضع وراء مكة مما يلي البحر.

قال (ﷺ: أجل. قال: إنّا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن كل ما جئت به حق. وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامض يا نبي الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك مابقي منا رجل، وما نكره أن يلقانا عدونا غداً؛ إنا لصُبّر عند الحرب، صِدق عند اللقاء، لعلّ الله يريك منّا ما تقرّ به عينك.

عندها قال رسول الله (ﷺ): «سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم»(١).

وفي كل موقف كان رسول الله (ﷺ) يدعو ويسأل الله النصر بعد أن تهيّأ المسلمون للحرب وقاموا بالإعدادات اللازمة بدءاً باختيار الموقع المناسب وإعداد الماء واتّخاذ التحوّطات لملاقاة العدو، والنبي القائد (ﷺ) كان دائماً هو الطاقة المتدفقة التي تبعث في نفوسهم الصبر والجلد، والاطمئنان كما كان يثير الحماس فيهم ويخبرهم بالمدد الإلهي(٢).

واحتفّ المسلمون حول النبي وهم يظهرون أروع صور الاستعداد للتضعية من أجل العقيدة ويفكّرون في خطة بديلة لودارت الحرب على غير ما يحبون فأعدّوا عريشاً كمقرّ لقيادة النبي (عَلَيُّ ) ليشرف من خلاله على المعركة. وخرجت سرية الاستطلاع لمعرفة أحوال قريش وعادوا بالأخبار اللازمة للنبي (عَلَيُ ) فقدّر عددهم ما بين (٩٥٠ ـ ١٠٠٠) مقاتل (٣).

وقف رسول الله (ﷺ) يصفّ المسلمين صفوفاً وأعطىٰ رايته الكبرى لعلي ابن أبي طالب (ﷺ) وأرسل إلى قريش طالباً منها أن ترجع، فهو يكره قـتالها،

<sup>(</sup>١) المغازى: ١/ ٤٨ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>۲) الانفال (۸): ٥٦.

<sup>(</sup>٣) راجع المغازي: ١ / ٥٠.

فد ت الخلاف بين صفوف المشركين بين راغب في السلم ومصر على العدوان (١). وأمر الرسول (عَيَّالُهُ) أن لا يبدأ المسلمون القتال، ووقف يدعو الله قائلاً: «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم».

وكما هو المعتاد في كل الحروب القديمة برز من المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون نظراء لهم من قريش ليبارزوهم. فقال النبي (عَيَّالُهُ) لعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب: «يا بني هاشم قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله»(٢).

فقتل من برز من قريش والتحم الجيشان ورسول الله (عَلَيْهُ) يبعث الحماس في نفوس المسلمين. ثم أخذ النبي (عَلَيْهُ) كفاً من الحصى ورمى بها على قريش وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق منهم أحد إلّا اشتغل بفرك عينيه (٢) فكانت هزيمة قريش ووقف رسول الله (عَلَيْهُ) على قليب بدر بعد طرح جثث المشركين فيه، وناداهم بأسمائهم وقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً. فقال المسلمون: يا رسول الله أتنادي قوماً قد ما توا؟ فقال (عَلَيْهُ): إنهم ليسمعون كما تسمعون ولكن منعوا من الجواب(١٤).

## نتائج المعركة :

خلفت معركة بدر نتائج عظيمة فقد فرّ المشركون نحو مكة والخيبة والذل يحيطان بهم من كل جانب تاركين خلفهم سبعين قتيلاً وسبعين أسيراً وغنائم كثيرة... وبدت بين صفوف المسلمين المنتصرين بوادر اختلاف حول كيفية

<sup>(</sup>١) المغازي: ١/ ٦١، بحار الانوار: ١٩ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) المغازى: ١ / ٦٨.

<sup>(</sup>٣) إعلام الورى: ١ / ١٦٩، السيرة النبوية: ١ / ٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) إعلام الورى: ١/ ١٧١، السيرة النبوية: ١/ ٦٣٨.

تقسيم الغنائم فأمر النبي (ﷺ) بجمعها حتى يرى فيها رأيه، ونزل الأمر الإلهي في سورة الأنفال بتقسيم الغنائم وتشريع أحكام الخمس، فأعطى رسول الله لكل فرد مقاتل حصته على قدم المساواة مع غيره (١).

وبشأن الأسرى أعلن رسول الله (ﷺ) أنّ من علّم من الأسرى عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة فذلك فداؤه مظهراً بذلك سماحة العقيدة الإسلامية وحقها على التعلم وبناء الإنسان المتحضّر. وأما الباقي من الأسرى فجعل فداء كل واحد منهم أربعة آلاف درهم، وشمل هذا القرار أبا العاص زوج زينب بنت رسول الله (ﷺ) من دون تمييز له عن غيره من المشركين.

وحين أرسلت زينب قلادتها لفداء زوجها بكى رسول الله (ﷺ) لرؤية القلادة متذكراً زوجته خديجة فالتفت (ﷺ) الى المسلمين قائلاً: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها مالها فافعلوا(٢). وما أيسر هذا الطلب لنبي الرحمة من المسلمين. وأسرع ابو العاص الى مكة ليرسل زينب الى المدينة كما وعد رسول الله (ﷺ) وسرت بشائر النصر والفتح المبين نحو المدينة فأوجفت قلوب اليهود والمنافقين خيفة ورعباً وسَعَوا لتكذيب الخبر في حين انتشىٰ المسلمون فرحاً وسروراً وخرجوا لاستقبال النبي القائد المنتصر.

وحلّت الكارثة بأهل مكة وخيّم الحزن على أجوائها وصعق المشركون من هول الصدمة وعمّت الأحزان بيوتات مكة وأطرافها.

و تضمّنت آيات الذكر الحكيم نصوصاً صريحة عن هذه المعركة المصيرية وهي تذكر تفاصيل الأحداث وتظهر الإمداد الإلهي للأمة المسلمة المخلصة لربها

<sup>(</sup>١) المغازي: ١/ ١٠٤، السيرة النبوية: ١/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١ / ٦٥٢، البحار: ١٩ / ٣٤٨.

في سبيل نشر رسالته<sup>(۱)</sup>.

وقد استبسل علي بن أبي طالب (學) للدفاع في هذه الغزوة الكبرى حين قتل الوليد بن عتبة وأعان عمّه حمزة وعبيدة بن الحارث على قتل شيبة وعتبة منازلاً لهما. وقد عدّ الشيخ المفيد ستة وثلاثين نفراً ممن قتلهم علي (學) يوم بدر سوى من اشترك في قتله(٢)، وقال ابن اسحاق : اكثر قتلى المشركين يوم بدركان لعلى (٢).

وألجأت هذه الهزيمة قريشاً الى تحويل مسير تجارتها من الشام الى العراق بعد أن أصبح للمسلمين كيان قوي، له آثاره على تركيبة مجتمع الجزيرة حيث بدت تظهر بالتدريج وبدأت قريش تفقد هيبتها بين القبائل في الوقت الذي أخذت تشتد أواصر المسلمين فيما بينهم وبين الرسول القائد (المنظمة).

## ٢ \_ اهتمام النبيّ (عَيَّالُهُ) بزواج الزهراء (سُلا):

حلّت الزهراء من قلب النبي المصطفى (ﷺ) المنزلة الرفيعة إذكان يجد فيها السلوة والعزاء ، والصورة الطيبة التي تركتها خديجة (ﷺ)، والذرية الطاهرة. وشاركت الزهراء (ﷺ) النبي (ﷺ) هموم الرسالة وعملت كثيراً للتخفيف عنه حتى قال عنها: «إنها أم أيها».

<sup>(</sup>١) الانفال (٨): ٩، ١١، ١٢، ٤٤، ٤٤، وآل عمران (٣): ١٣ و١٣٣ و١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الارشاد: ٣٩ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المناقب : ٣ / ١٢٠ .

فيها القضاء أو يقول: أنتظر أمر السماء<sup>(١)</sup>.

وفسرح النسبي ( الله علي الله على الله عزوجل قد زوجكها في السماء من قبل أن الزهراء ( الله عن وقال له: أبشرك يا علي فإن الله عزوجل قد زوجكها في السماء من قبل أن أزوجكها في الأرض، وقد هبط علي من قبل أن تأتيني ملك من السماء فقال: يا محمد إن الله عزوجل اطلع إلى الأرض إطلاعة فاختارك من خلقه فبعثك برسالته، ثم اطلع الى الأرض ثانية فاختار لك منها أخاً ووزيراً وصاحباً وختناً فزوجه ابنتك فاطمة ( الله على المحمد إن الله عزوجل أمرني أن آمرك أن تزوج علياً في الأرض فاطمة، وتبشرهما بغلامين زكيين نجيبين طاهرين خيرين فاضلين في الدنيا والآخرة (٢٠).

وأمام جمع من المهاجرين والأنصار أجرى رسول الله (ﷺ) عقد الزواج لقاء مهر يسير ليجعله سنّة تقتدي به الأمة. وحين وضع أثاث بيت الزهراء (ﷺ) بين يدي الرسول (ﷺ) وكان أكثر أوعيته من الخزف دمعت عيناه وهو يقول: اللهم بارك لأهل بيت جلّ آنيتهم من الخزف (المخزف النبي (ﷺ) اهتماماً بالغاً في زواج ابنته الزهراء (ﷺ) في كل تفاصيله، وقد تجلت ناحية من نواحي اهتمامه (ﷺ) بذلك في دعائه للزوجين يوم الزفاف إذ قال: «اللهم اجمع شملهما وألف بين قليهما واجعلهما وذريتهما من ورثة جنّة النعيم وارزقهما ذرية طاهرة طيّبة مباركة واجعل في ذريتهما البركة واجعلهما أئمة يهدون بأمرك الى طاعتك ويأمرون بما رضيت».

وقال (عَرَاقُ ) أيضاً: «يا ربّ إنك لم تبعث نبياً إلّا وقد جعلت له عترة اللهم فاجعل عترتى الهادية من على وفاطمة» ثم قال: «طهركما الله وطهر نسلكما، أنا سلم لمن سالمكما

<sup>(</sup>١) حياة النبي وسيرته: ١ / ٣٠٩، نقلاً عن المنتقىٰ للكازروني اليماني.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ١ / ٣٥٦ ـ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة: ١ / ٣٥٩.

وحرب لمن حاربكما»(١).

## ٣ \_الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع:

لمس اليهود خطر تنامي قوة الإسلام والمسلمين في المدينة. فالكيان الطري أصبح أشد عوداً وأقوى شكيمةً وتحولت الرسالة الإسلامية الى قوة تحكم. وقبل بدر كانت معاهدة الصلح صمّام الأمان الذي يقبض على طرفي الصراع ويحول دون الانفجار، لكن النصر المؤزر للمسلمين فجر روح العداء وألهب نزعة الشرّ اليهودية تعينها أطراف النفاق الأخرى، وجعلوا يتغامزون ويتآمرون، ويرسلون الأشعار ويجهدون في التحريض على المسلمين الذين أصبح لهم سلطان جديد مضافاً إلى دينهم الجديد.

ولم تكن أخبارهم لتخفى على الرسول (ﷺ). وتحركت في نفوس المسلمين الجرأة في الدفاع والحرص على الإسلام والنبي (ﷺ)، فلم يتمالك الفدائي المسلم ـ هو سالم بن عمير \_ نفسه حين سمع رجلاً مشركاً \_ هو أبو عفك من بني عوف ـ يسيء للنبي فقتله (٢) و تكرَّرت المحاولة مع مشركة حاقدة \_ هي عصماء بنت مروان \_ (٣) و تمكن المسلمون أيضاً من اغتيال كعب بن الأشرف إذ تماديٰ في التعريض والاستهزاء والنيل من أعراض المسلمين (١).

ولم تتوقف مساعي اليهود التحريضية ونشر الأباطيل والدعايات الكاذبة والتشهير بالمسلمين ناقضين بذلك عهد الموادعة والتعايش السلمي وأراد نبي الرحمة (عَمَيْنَا) أن يخلص وإياهم الى الاستقرار فخرج رسول الله (عَمَانَا) الى يهود

<sup>(</sup>١)كشف الغمة: ١/ ٣٦٢، مناقب آل أبي طالب: ٣/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) المغازي: ١ / ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١ / ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية: ٢ / ٥١.

بني قينقاع يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وينذرهم من مغبّة سياساتهم وتصرّفاتهم اللامحمودة فقال لهم بعد أن جمعهم في سوقهم: «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني رسول الله تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم».

ولم يزدهم ذلك إلّا علوّا واستكباراً فقالوا: يا محمد لا يغرّنك مَن لقيت، انّك قهرت اقواماً أغماراً وإنّا والله اصحاب الحرب ولئن قاتلتنا لتعلمنّ انّك لم تقاتل مثلنا(١).

وتجلّت خسّة اليهود حين أساؤوا إلى امرأة من المسلمين ونالوا من كرامتها وانتهىٰ الأمر الى قتل يهودي ومسلم فعندها سار النبي (ﷺ) بالمسلمين فحاصر يهود بني قينقاع في دورهم خمسة عشر يوماً متتابعة لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد، فلم يبق لهم إلّا الاستسلام والنزول على حكم النبي (ﷺ) بجلائهم عن المدينة تاركين عدّتهم وأدواتهم، فخلت المدينة من أهم عناصر الشر وساد الهدوء السياسي فيها إذ تضاءل تواجد ودور غير المسلمين في المدينة، بعد أن لمسوا قوة المسلمين و تطوّر التنظيم الإداري وازدياد قوّة القيادة والدولة الإسلامية التي كانت تعمل وفق مخطط حكيم.

## ٤ \_ ردود فعل قريش بعد انتصارات المسلمين:

جمع أبو سفيان عدداً من فرسان قريش وقادهم نحو المدينة تدفعهم نواياهم الغادرة إلى الفتك بالمسلمين وردّ اعتبار قريش المفقود في بدر. وعلى مقربة من المدينة عاثوا في الأرض فساداً وكرّوا فارّين خوفاً من أن تنالهم سيوف المسلمين.

وخفّ النبي (ﷺ) والمسلمون في أثر المشركين يدفعهم ولاؤهم لدينهم

<sup>(</sup>١) المغازى: ١/٦٧١.

تأكيداً منهم على الدفاع عن سيادة الدولة الفتية وحفظها من أيادي السوء...

وقد اتخذ المشركون كل ما يعينهم على الهرب فألقوا ما معهم من (سويق) وهو مؤونتهم، والتقطه المسلمون من خلفهم وسميت الغزوة بذلك غزوة السويق وكان هذا خزياً آخر لحق قريشاً. وتأكيداً للقبائل التي تطاير الخبر إليها أنّ وجود الإسلام كقوة منظمة قد أصبح واقعاً مفروضاً.

وكان هم النبي (عَلَيْنُ) في هذه المرحلة توفير الأمان في أوساط المجتمع المسلم في المدينة وصد أيّ عدوان محتمل. على أن بعض القبائل التي كانت تأبى الدخول في الاسلام و تبطن العداء له لم تكن لتهتدي الى تصرف مناسب مع الرسول والمسلمين، فكانوا يعدون العدّة للهجوم على المدينة ويفرّون حين يسمعون بخروج النبي (عَلَيْنُ) لهم.

وخرجت سرية أخرى بقيادة زيد بن حارثة بعد أن وجهها النبيّ (ﷺ) لقطع الطريق الجديد لتجارة قريش عن طريق العراق. وقد نجحت السرية في مهمتها.

## ٥\_غزوة أحد<sup>(١)</sup>:

مرت الأيام التي تلت معركة بدر ثقيلة على قريش والمشركين. وفي المدينة لم يزل النبي (ﷺ) يواصل عمليّة بناء الانسان والدولة حيثكانت الآيات الإلهية تترى وهي تشرّع للإنسان سلوكه وحياته والنبي (ﷺ) يفصّل التعاليم ويطبق الأحكام ويهدي الى طاعة الله.

و تظافرت الأسباب والدواعي عند مشركي مكة ومن والاهم لخوض حرب جديدة ضد الإسلام تزيح عن كاهلهم كابوس الهزيمة في بدر و تطفىء غليل الحقد

<sup>(</sup>١) وقعت معركة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة.

الذي مازال يؤجّبه أبو سفيان زعيم البيت الأُموي والخاسر الأكبر في بدر، كما كان عويل النساء ومطامع التجار الذين فقدواكل الطرق الآمنة للتجارة عاملين آخرين لذلك.

فكانت الحرب محاولة لإضعاف المسلمين وتأمين طرق التجارة الى الشام، والحدّ من تنامي قوة المسلمين العسكرية لتجنيب مكة من خطر الاحتلال والقضاء على الشرك فيها. ومما أسهم في إعداد الحرب أيضاً تحريض يهود ومنافقي المدينة لقريش وغيرها لغزو المدينة والقضاء على الإسلام.

وسارع العباس بن عبد المطلب إلى الكتابة للنبي ( النبي ) يخبره عن اجتماع كلمة قريش على الحرب و تهيئتهم للعدّة والعدد حيث استنفروا معهم القبائل و اتخذوا عدة أساليب لإثارة الحرب والعزيمة على القتال إذ خرجت النسوة معهم. ووصل الكتاب سرّاً الى النبي ( النبي ) فكتم الخبر عن المسلمين حتى يستوضح الأمر و يعدّ له العدّة اللازمة.

ثم استشار رسول الله (ﷺ) أصحابه بعد أن أعلن قدوم قريش للحرب فاختلفت آراؤهم بين التحصّن في المدينة أو الخروج لملاقاة العدو خارجها. ولم يكن عسيراً على النبي (ﷺ) أن يحدد الخطة مسبقاً لكنه أراد أن يشعر المسلمين بمسؤوليتهم. ثم كان الاتفاق على خروج المسلمين للقاء العدو وقتاله خارج المدينة. ثم صلّى النبيّ (ﷺ) صلاة الجمعة وصعد المنبر وخطب وأخذ يعظ الناس ويذكّرهم بطاعة الله وأمرهم بالجد والجهاد والصبر. ثم نزل ودخل داره ولبس

لامته مما أثار المسلمين وهزهم بشدة وظنوا أنهم أكرهوا الرسول (ﷺ) على الخروج من المدينة فقالوا: يا رسول الله ماكان لنا أن نخالفك، فاصنع ما بدا لك. فقال (ﷺ): ماينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل(١).

وخرج النبي (ﷺ) في ألف مقاتل من المسلمين ورفض أن يستعين باليهود ضد المشركين قائلاً: لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك<sup>(۲)</sup>. ولم يستطع المنافقون إخفاء حقدهم فانخذل عبدالله بن أبي عن رسول الله بثلاثمثة وبقي رسول الله بسعمئة وكان المشركون أكثر من ثلاثة الآف<sup>(۳)</sup>.

وعند جبل أحد وضع النبي (ﷺ) خطة محكمة ليضمن النصر المؤزر ثم قام (ﷺ) فخطب الناس قائلاً: «أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثمّ إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه، ثم وطّن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط فإنّ جهاد العدو شديد كريه، قليل من يصبر عليه، إلّا من عزم الله رشده، فإن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه، فافتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله، وعليكم بالذي أمركم به، فإنّي حريص على رشدكم فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمرِ العجز والضعف مما لا يحب الله، ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر» (٤).

واصطف المشركون للقتال الذي سرعان ما نشب ولم يمض زمن طويل حتى ولّت قوى الشرك الأدبار، وكادت نساؤهم أن تقع بأيدى المسلمين سبايا، وبدا انتصار المسلمين واضحاً في ساحة المعركة حتى وسوس الشيطان في نفوس

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٢٣، المغازى: ١ / ٢١٤.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات لابن سعد: ۲ / ۳۹.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) المغازى: ١ / ٢٢١.

بعض الرماة الذين وضعهم رسول الله (ﷺ) فوق الجبل وأمرهم بعدم ترك مكانهم مهما كانت نتيجة المعركة حتى يتلقّوا أمراً جديداً منه فَعَصَوْا أمر رسول الله (ﷺ) وتركوا مواقعهم سعياً وراء الغنائم فكرّت قوى الشرك ثانية بقيادة خالد بن الوليد من موقع الثغرة التى نهى رسول الله (ﷺ) عن تركها.

فذهل المسلمون لذلك وتفرّقت جموعهم وعادت فلول قريش المنهزمة الى الحرب وقتل عدد كبير من المسلمين وأشاع المشركون نبأ مقتل رسول الله (ﷺ) وكادت كتائب الشرك أن تصل الى النبي (ﷺ) لولا استبسال علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وسهل بن حنيف وقلة قليلة ثبتت في ساحة المعركة إذ فرّت البقية الباقية من المسلمين بما فيهم كبار الصحابة(۱)، حتى أن بعضهم بدرت منه فكرة التبرّي من الإسلام فقال: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبى فيأخذ لنا أماناً من أبى سفيان(۱).

<sup>(</sup>١) المغازي: ١/ ٢٣٧، السيرة النبوية: ٢/ ٨٣، شرح نهج البلاغة: ١٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٢٠ / ٢٧. وقد وردت آيات القرآن تبين القتال ونوازع المسلمين في سورة آل عـمران: ٣/ ١٢١ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري : ٣/ ١١٧ ، بحار الأنوار: ٢٠ / ١٠٢.

فقال جبرئيل: وأنا منكما، فسمعوا صوتاً يقول: «لا سيف إلّا ذو الفقار ولا فتى إلّا على»(١).

وانسحب الرسول (ﷺ) والبقية الباقية معه من المسلمين الى الجبل وهدأت المعركة وجاء أبو سفيان يستهزئ ويسخر بالمسلمين قائلاً: اعل هبل. وأمر رسول الله (ﷺ) أن يرد على الكفر مظهراً بذلك عدم انكسار العقيدة رغم الانكسار في ساحة المعركة فقال قولوا: «الله أعلى وأجل».

وأمر النبي (ﷺ) بالردّ ثانية على شعار أبي سفيان الكافر حين قال: نحن لنا العزّىٰ ولا عزّىٰ لكم فقال (ﷺ): قولوا «الله مولانا ولا مولى لكم»(٢).

ورجع المشركون إلى مكة وقام النبي (ﷺ) والمسلمون بدفن الشهداء فهالهم المنظر الفظيع الذي تركته قريش فقد مثّلت بجثث الشهداء. ولما أبصر النبي (ﷺ) حمزة بن عبد المطلب ببطن الوادي وقد أُخرج كبده ومُثّل به بوحشية وحقد؛ حزن حزناً شديداً وقال: ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلى من هذا.

ولم تكن التضحيات الجسام والخسارة الكبيرة في ساحة المعركة لتثني أهل العقيدة والرسول القائد ( الله عن الاستمرار في الدفاع عن حياض الإسلام وكيان الدولة الفتية، ففي اليوم التالي من رجوعهم إلى المدينة أمر النبي ( الله باستنفار المسلمين لطلب العدو ومطاردته على أن لا يخرج إلا من حضر الغزوة فخرج المسلمون على ما بهم من جُراح إلى منطقة حمراء الأسد وبهذا اتبع الرسول القائد ( الله بالله بالله بالعدو، ممّا جعل الخوف يسيطر عليهم فأسرعوا في مسيرهم نحو مكّة ( ورجع النبيّ ( الله بالمسلمون إلى المدينة وقد استردوا

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري: ٣/ ١١٦، مجمع الزوائد: ٦/ ١١٤، بحار الأنوار: ٢٠ / ٧١.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ٢ / ٩٤.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية: ٢ / ١٠٢، الطبقات الكبرى: ٢ / ٤٩.

كثيراً من معنوياتهم.

#### ٦\_محاولات الغدر بالمسلمين:

كان من الطبيعي في مجتمع تحكمه القوة والغلبة بالسيف أن يطمع المشركون في المسلمين بعد النكسة في أحد، لكن النبي القائد ( المنافق كان يقظاً ومدركاً لكل المتغيرات حريصاً على سلامة الرسالة وقوتها مجتهداً في بناء الدولة والمحافظة عليها، فكان يتحسس الأخبار ويستطلع النوايا ويسرع في الرد قبل أن يدرك المشركون أهدافهم فخرجت سرية أبي سلمة ترد غدر بني أسد بالمدينة ونجحت السرية في مهمتها (١) و تمكن المسلمون أيضاً من ردكيد مشرككان يعد لغزو المدينة.

وقد تمكنت جماعة من المشركين من الغدر بالمسلمين حين قدم جمع من قبيلتي «عضل» و «القارة» إلى رسول الله (ﷺ) تطلب من يفقهها الدين واستجاب نبي الرحمة (ﷺ) سعياً منه لنشر الرسالة الاسلامية ولكن يد الغدر فتكت بالمسلمين الدعاة عند منطقة «ماء الرجيع». وقبل أن يبلغ خبر مصرعهم إلى النبي (ﷺ) اقترح أبو براء العامري على النبي (ﷺ) أن يرسل مبلغين إلى أهل «نجد» يدعون إلى الإسلام بعد أن رفض هو الدخول في الإسلام، فقال النبي (ﷺ): إني أخشى عليهم أهل نجد.. قال أبو براء: «لا تخف، أنا لهم جار». وقد كان للجوار اعتبار واهمية تعدل النسب في عرف الجزيرة العربية لذا اطمأن النبي (ﷺ) وأرسل وفداً من الدعاة للتبليغ ولكن الغدر طالهم فعدا عليهم عامر بن الطفيل وقبائل بني سليم في منطقة «بئر معونة» وفتكوا بهم ولم يسلم منهم إلا عمرو بن أمية الذي أطلقوه فعاد إلى النبي (ﷺ) بالخبر ولكنه في طريقه قتل

<sup>(</sup>١) المغازى: ١ / ٣٤٠.

رجلين ظنّاً منه أنهما من العامريين، ولكن النبي (ﷺ) حزن لذلك وقال له: بئس ما صنعت قتلت رجلين كان لهما منى أمان وجوار، لأدفعنّ ديتهما»(١).

#### ٧\_غزوة بني النضير":

تتابعت النكبات على المسلمين حتى بدى للمنافقين وليهود المدينة أن هيبة المسلمين قد ضاعت، وأراد النبي (ﷺ) بحكمته السياسية أن يحدّد ملامح التصرف الصحيح مع يهود (بني النضير) مبرزاً نواياهم، فاستعان بهم على دفع دية القتيلين. فتلقوه قرب مساكنهم مرحّبين به وبجماعة من المسلمين وهم يضمرون السوء، فطلبوا منه الجلوس ريثما يحققون له طلبه. فجلس مستنداً إلى جدار بيت من بيوتهم فأسرعوا مستغلّين الفرصة ـ لإلقاء حجر عليه وقتله، فهبط الوحي عليه يخبره، فانسلّ من بينهم تاركاً الصحابة معهم، فاضطرب بنو النضير وأمسوا في يخبره من أمرهم وباتوا قلقين بشدة من سوء فعلتهم، وأسرع الصحابة الى النبي (ﷺ) في المسجد يستطلعون سرّ عودته فقال (ﷺ): «همّت اليهود بالغدر بي فأخبرني الله بذلك فقمت»(۱).

وبذلك استحل الله دماءهم إذ نقضوا عهد الموادعة مع النبي (ﷺ) وهمّوا بالغدر به فلم يكن لهم إلاّ الجلاء عن المدينة. وتدخّل زعيم النفاق عبد الله بن أبي وغيره يمنّون بني النضير بعدم الامتثال لأمر النبي (ﷺ) والثبات له ووعدهم بأنّه وجماعته سيمدونهم مقابل النبي (ﷺ) ولن يخذلوهم، وتحصن بنو النضير في

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٣: ١٩٣\_ ١٩٥.

<sup>(\*)</sup> وقعت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٢ / ٥٧ ، امتاع الاسماع: ١ / ١٨٧.

حصونهم متمرّدين على أمر النبي (عَيَّالُهُ).

واستخلف النبي (عَلَيْهُ) ابن أم مكتوم على المدينة حين علم بمساعي المنافقين وخرج لمحاصرة بني النضير واتبع معهم اسلوباً اضطرَهم إلى التسليم والخروج بما تحمله إبلهم فقط أذلةً خاسئين (١).

وغنم المسلمون أموالاً وسلاحاً كثيراً ولكن الرسول (عَلَيْلاً) جمع المسلمين وعرض عليهم رأيه في أن تكون الغنائم للمهاجرين خاصة كي يتحقّق لهم الاستقلال الاقتصادي إلّا سهل بن حنيف وأبا دجانة ـ وهما من فقراء الأنصار ـ فأعطاهما النبي (عَلَيْلاً) من هذه الغنائم (٢).

# ٨\_مناوشات عسكرية بعد أحد:

ساد الهدوء والاستقرار أجواء المدينة واضطرب المنافقون قلقاً من انكشاف أساليبهم وأيقنوا أن الدور القادم هو دور تحطيمهم. وفي هذا الظرف وردت أخبار للنبي (عَيَّلُهُ) بأنّ غطفان تعدّ العدّة لغزو المدينة فأسرع النبي (عَيَّلُهُ) والمسلمون في الخروج إليهم ولكنهم فوجئوا بالعدو قد أعدّ واستعدّ لملاقاتهم فتهيّب كل من الفريقين الآخر ولم يقع أي قتال. وفي هذه الغزوة صلى النبي (عَيَّلُهُ) صلاة الخوف بالمسلمين إذ لم يتسنَّ لهم الغفلة عن العدو برهة من الزمن، وعاد المسلمون إلى المدينة دون قتال (<sup>7)</sup>، وسميت هذه الغزوة بـ (ذات الرقاع).

#### بدر الموعد (بدر الصفراء)

مرت الأيام الحرجة على المسلمين بسرعة وقد ازدادوا خبرة قتالية

<sup>(</sup>١) وصفت سورة الحشر احداث جلاء بني النضير.

<sup>(</sup>٢) الارشاد: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) راجع السيرة النبوية: ٢ / ٢٠٤.

وتنزّلت عليهم أحكام الشريعة فتهذّبت العلاقات وانتظمت شؤون حياتهم في عامة جوانبها وازداد الإيمان رسوخاً وثباتاً وبرزت نماذج رائعة من الصمود والتضحية والفداء والإخلاص للدين الإسلامي وللأمة المسلمة وأوشكت أن تنمحي آثار الانكسار في أحد. وحلّ موعد التهديد الذي أطلقه زعيم الكفر أبو سفيان في أحد حين قال: موعدنا وموعدكم بدر، قاصداً الانتقام لقتلى المشركين يوم بدر. فخرج النبي ( الله في ألف وخمسمائة مقاتل من أصحابه وعسكر هناك ثمانية أيام ولم تفلح مساعي المشركين لتخويف المسلمين وثنيهم عن الخروج بل تملّكهم النحوف حين علموا بما عزم عليه النبي ( المسلمون فاضطر أبو سفيان إلى أن يخرج إلى الموعد المحدد ولكنه كرّ راجعاً بحجة الجفاف والجدب المؤثر على الاستعداد العسكري. وبذلك وصمت قريش بعار الهزيمة والجبن وارتفعت معنويات المسلمين واستردّوا عافيتهم ونشاطهم.

وبعد فترة قليلة أفادت الأخبار بأنّ سكان دومة الجندل يقطعون الطريق ويتجهزون لغزو المدينة، فخرج اليهم النبي (ﷺ) بألف من المسلمين للقائهم، وما أن سمعوا بخروجه إليهم حتى لاذوا بالفرار مخلّفين وراءهم ماكان معهم من غنائم فاستولىٰ عليها المسلمون دون قتال(١).

# ٩ ـ غزوة بني المصطلق ودور النفاق :

ووردت أخبار جديدة تنفيد بأن الحارث بن أبي ضرار ـ زعيم بني المصطلق ـ يعدّ لغزو المدينة فاستوثق النبي ( المالية على المحلق ـ عادته قبل كل تحرك ـ من صدق الخبر وندب المسلمين فخرجوا إليهم والتقوا عند ماء يدعى «المريسيع» ونشبت الحرب ففر المشركون بعد قتل عشرة اشخاص منهم، وغنم المسلمون

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن كثير: ٣/ ١٧٧، الطبقات الكبرى: ٢ / ٦٢.

غنائم كثيرة وسُبيت أعداد كبيرة من عوائل بني المصطلق، كانت من بينهم جويرية بنت الحارث فأعتقها النبي (ﷺ) ثم تزوجها، وأطلق المسلمون ما في أيديهم من الأسرى إكراماً لرسول الله (ﷺ) ولها(١).

وفي هذه الغزوة كادت أن تقع فتنة بين المهاجرين والأنصار بسبب بعض النعرات القبلية ولما علم النبي (عَيَّالُهُ) بذلك قال «دعوها فإنها فتنة»(٢). وأسرع عبد الله بن أبي رأس النفاق يبتغي الفتنة ويؤجج الخلاف فوجّه اللّوم لمن حوله من أهل المدينة إذ آووا ونصروا المهاجرين ثم قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكادت أن تفلح مساعى ابن أبي لولا أنّ النبي (عَيُّلله على) ـ بعد أن توثق من تحريض ابن أبيّ ونفاقه \_ أمر بالعودة إلى المدينة عـلَّى وجــه السرعة رافضاً رأى عمر بن الخطاب بقتل ابن أبي فقال (عَيَّالُيُّ): «فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟! لا «(٣). ولم يأذن النبي (عَيَالَيُهُ) بالاستراحة في الطريق فسار بالمسلمين يوماً وليلة ثم أذن لهم بالاستراحة فأخلد الجميع للنوم من شدة التعب ولم تتح فرصة للتحدث وتعميق الخلاف. وعلى أبواب المدينة طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي الإذن من النبي (ﷺ) في قتل أبيه بيده دون أحد من المسلمين خشية أن تثيره العاطفة فيثأر لأبيه فقال نبى الرحمة (عَيَّا الله عنه): «بل نترفق به ونحسن صحبته مابقي معنا». ثم وقف عبدالله (الأبن) ليمنع أباه من دخول المدينة إلَّا بإذن من الرسول الأكرم (ﷺ)(١)، وفي هذا الظرف نزلت سورة المنافقين لتفضح سلوكهم ونواياهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى: ٣/ ٢٠٤، امتاع الاسماع: ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) امتاع الأسماع: ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) راجع السيرة النبوية: ٢ / ٢٩٢.

#### ١٠ \_إبطال أعراف جاهلية:

برحمته الفياضة وبطيب قلبه المفعم حباً للإنسانية وقف النبي (ﷺ) ذات يوم وقال لقريش: «يا من حضر إشهدوا أن زيداً هذا ابني» (١٠). وانتقل زيد من رق العبودية إلى بنوة أكرم خلق الله وآمن زيد بالنبي المرسل (ﷺ) من أول أيام البعثة المباركة ايماناً صادقاً. ومضت الأيام حتى بلغ زيد مرحلة الرجولة في ظل رعاية النبي الأكرم (ﷺ) وبجرأة الثائر العظيم والمصلح الكبير اختار النبي (ﷺ) زينب بنت جحش (ابنة عمته) زوجاً لزيد، فامتنعت أن تتنازل عن مكانتها الاجتماعية ونسبها الرفيع لتتزوج رجلاً سبق له أن كان رقاً. ولكن إيمانها الصادق دفعها لتستجيب لأمر الله تعالى حيث يقول: ﴿ وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ (١٠).

وبذلك ضرب الرسول ( الله المنالاً رائعاً للقضاء على الأعراف الجاهلية البالية تطبيقاً لقيم الرسالة الخالدة. ولكن تفاوت الثقافة وتنافر الطباع حالا دون نجاح تجربة رائدة في مجتمع كان لا يزال يعاني من ترسبات الجاهلية وتدخل النبي ( النبي المنالج ما فسد محاولاً أن لا يصل إلى طريق مسدود فقال لزيد: فأمسك عليك زوجك واتق الله وتكررت شكوى زيد من زينب فكان آخرها الطلاق.

ثم نزل الأمر الإلهي ليبطل ما تعارف عليه العرب من اعتبار الأدعياء (من ادعي بنوّتهم) أبناءً فقال تعالى: ﴿ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ٢ / ٢٣٥، الاستيماب مادة: زيد.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب (٣٣): ٣٦.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾ (١)، وأبقى لهم حقّ الموالاة والأُخوة في الدين. وأراد الله سبحانه أن ينسف هذا العُرف الباطل فأمر نبيه (ﷺ) أن يتزوج زينب بعد طلاقها من زيد، وإكمال عدّتها بعد أن نزلت الآيات الكريمة تحثّ النبي(ﷺ) على إبطال هذا العرف الجاهلي وأن لا يخشىٰ الناس بل يمضى في تطبيق أحكام الله تعالى بكل شجاعة (٢).

<sup>(</sup>١) الأحزاب (٣٣) : ٤.

<sup>(</sup>٢) راجع سورة الأحزاب (٣٣): ٣٧ - ٤٠، وراجع تفسير الميزان: ١٦ / ٢٩٠ ، مفاتيح الغيب: ٢٥ / ٢١٢ ، روح المعانى: ٢٢ / ٢٣.

# الفصل لُكنَّالِثُ

# تظاهر قوئ الشرك والرد الإلهم الحاسم

### تحالف قوى الشرك وغزوة الخندق:

أشرفت السنة الخامسة على الانقضاء وكانت كل الأحداث والتحركات العسكرية التي خاضها المسلمون تهدف الى الدفاع عن كيان الدولة الفتية، و توفير الأمن في محيط المدينة وأفرزت الأحداث تنوعاً و تعدداً في الجهات والأطراف المعادية للدين وللدولة الإسلامية. فسعى اليهود لاستثمار هذا التنوع بتجميعه و تمويله وإثارة النزعة العدائية فيه لاستئصال الوجود الإسلامي من الجزيرة، ومن ذلك أنهم أوهموا المشركين الذين تساءلوا عن مدى أفضلية الدين الإسلامي على الشرك ، بأن الوثنية خير من دين الاسلام (۱۱) و تمكنوا من جمع قبائل المشركين و تعبئتهم وسوقهم صوب المدينة عاصمة الدولة الاسلامية. وسرعان ما وصل الخبر الى مسامع النبي (ﷺ) وهو القائد المتحفز اليقظ والمدرك لكل التحركات السياسية، من خلال العيون الثقات.

واستشار النبي (عَلَيْنُ) أصحابه في معالجة الأمر وتوصلوا الى فكرة حفر خندق يحصن الجانب المكشوف من المدينة. وخرج النبي (عَلَيْنُ) مع المسلمين ليشاركهم في حفر ذلك الخندق بعد تقسيم العمل بينهم وكان يحضهم بقوله:

<sup>(</sup>١)كما ورد في قوله تعالى في الآية : ٥١ من سورة النساء.

«لا عيش إلّا عيش الآخرة اللهم إغفر للأنصار والمهاجرة» $^{(1)}$ .

ولم يخل الأمر عن دور للمنافقين والمتقاعسين عن العمل رغم الهمة والحماس الذي أظهره المخلصون من المسلمين (٢).

وأحاطت قوى الأحزاب المشركة البالغة نحو عشرة الاف مقاتل بالمدينة يمنعها الخندق وتسيطر عليها الدهشة لهذا الاسلوب الدفاعي الذي لم تكن تألفه من قبل. وخرج النبي ( المناه الله الله الله الله و الأدوار لمواجهة الطوارئ.

وحاول المشركون الاستعانة بيهود بني قريظة بالرغم من انهم كانوا قد تعاهدوا مع رسول الله (عَلَيْلُهُ) ان لا يدخلوا في حرب ضد المسلمين، وتيقن الرسول القائد (عَلَيْلُهُ) من عزيمة اليهود على المشاركة في القتال وفتح جبهة داخلية ضد المسلمين فأرسل اليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فرجعوا مؤكدين الخبر فكبر الرسول (عَلَيْلُهُ) قائلاً: «الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بالفتح»(١).

<sup>(</sup>١) راجع البداية والنهاية لابن كثير: ٤ / ٩٦، والمغازى: ١ / ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) نـزلت آيـات مـن القـرآن الكـريم تـفضح السـلوك التـخاذلي وتـدعم مـركزية العـمل بـوجود الرسـول القائد (ﷺ). راجع سورة الأحزاب، الآيات: ١٢\_ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٠ / ٢٠١٠. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٣ / ٢٨٣ و ٢١٤ / ٢٩١ و ٢٩٢\_ ٦٣/١٩ ـ ٦٤ والسيرة النبوية : ٣ / ٢٨١ وراجع مستدرك الحاكم : ٣ / ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المغازى: ١/ ٤٥٦، بحار الأنوار: ٢٠ / ٢٢٢.

#### الضغط على المسلمين:

لقد تعرض المسلمون لضغوط عديدة أثناء الحصار منها:

١ ـ تناقص الأقوات (المواد الغذائية) حتى بدى شبح المجاعة يدنو من المسلمين (١).

٢ ـ صعوبة الظروف الجوّية حيث البرد القارس في ليالي الشتاء الطويلة.

" ـ الحرب النفسيّة المريرة التي شنّتها جيوب المنافقين في صفوف المسلمين وتخذيلهم عن القتال وتخويفهم من مغبّة الاستمرار في الصمود.

٤ ـ السهر المستمر طوال مدة الحصار حذراً من الهجوم المباغت، فقد أتعب ذلك المسلمين بالنظر إلى عددهم القليل اذا ما قيس الى كثرة قوّات الأحزاب.

ه عدر بني قريظة حيث أصبح خطراً حقيقياً يهدد قوات المسلمين داخلياً
 ويزيدهم قلقاً على سلامة أهاليهم داخل المدينة.

#### هزيمة العدو:

لقد كانت قوى الأحزاب ذات نوايا وأهداف متخالفة، فاليهود كانوا يحاولون استعادة نفوذهم على المدينة بينما كانت قريش مندفعة بعدائها للرسول والرسالة وكانت غطفان وفزارة وغيرها طامعة في محاصيل خيبر التي وعدها اليهود. هذا من جانب. ومن جانب آخر أحدثت قسوة ظروف الحصار كللاً ومللاً في نفوس الأحزاب الى جانب ما واجههوه من التحصين وقوة المسلمين التي أبدوها وما قام به «نُعيم بن مسعود» من إحداث شرخ في تحالف الأحزاب

<sup>(</sup>١) راجع المغازي: ٢ / ٤٦٥، ٤٧٥، ٤٨٩.

واليهود إذ أقدم \_ بعد اسلامه \_ الى الرسول (عَيَّلَيُّهُ) قَائلاً: مرني ماشئت فقال له (عَيَّلُهُ): «أنت فينا رجل واحد، فَخَذِّل عنا ما استطعت فإنَّ الحرب خدعة».

وأرسل الله سبحانه وتعالى على الأحزاب ريحاً عاتية باردة أحدثت فيهم رعباً وقلقاً فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم، فنادى أبو سفيان بقريش للرحيل فأخذوا معهم من المتاع ما استطاعوا حمله وفروا هاربين وتبعتهم سائر القبائل حتى إذا أصبح الصباح لم يبق أحد منهم ﴿ وكفيٰ الله المؤمنين القتال ﴾ (١).

## غزو بني قريظة وتصفية يهود المدينة :

لقد كشف يهود قريظة عن الحقد والعداء الذي انطوت عليه نفوسهم يوم الخندق ولولا أن الله أخزى الأحزاب لتمكن يهود بني قريظة من الفتك بالمسلمين من خلف ظهورهم فكان لابد للرسول (عَلَيْهُ) من معالجة موقفهم الخياني، ولهذا أمر النبي (عَلَيْهُ) أن يتحرك المسلمون لمحاصرة اليهود في حصونهم من دون أن يعطي فرصة للاستراحة مظهراً بذلك أهمية الحركة العسكرية الجديدة فأذن المؤذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر الآ في بني قريظة (٢).

وأعطى النبي (ﷺ) رايته لعلي (ﷺ) وتبعه المسلمون مع ما بهم من ألم الجوع والسهر والجهد من أثر محاصرة الأحزاب... واستولى الهلع والخوف على اليهود حين رأوا الرسول (ﷺ) والمسلمين يحيطون بهم وأيقنوا أن النبي غير منصرف عنهم حتى يناجزهم.

وطلب اليهود أبا لبابة بن عبد المنذر \_وكان من حلفائهم الأوس \_

<sup>(</sup>١) نزلت سورة الأحزاب وفيها تفاصيل ما جرى يوم الخندق.

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ٣/ ١٧٩.

يستشيرونه في أمرهم ولكنه كشف لهم عمّا كان يعلمه من مصيرهم حين قاموا إليه صغاراً وكباراً يبكون (١). ولم يقبل النبي (ﷺ) عرض بني قريظة وهو الارتحال عن المدينة من دون عقوبة بسبب موقفهم الخياني السابق وأبئ إلّا النزول على حكم الله ورسوله، وحاول الأوس التوسط بطلب من اليهود لدى النبي (ﷺ) فقال (ﷺ): الا ترضون أن أجعل بيني وبين حلفائكم رجلاً منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال (ﷺ): فقولوا لهم أن يختاروا من الأوس من شاؤوا. فاختار اليهود سعد بن معاذ (٢) حَكَماً وكان هذا من سوء حظ اليهود؛ لأن سعداً جاءهم يوم تجمعت الأحزاب طالباً منهم الحياد في الموقف فأبوا ذلك. وكان سعد جريحاً فحملوه إلى رسول الله (ﷺ) فاستقبله وقال (ﷺ) لمن حوله: قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه. ثم حكم سعد بقتل الرجال وسبي النساء والذراري و تقسيم الأموال على المسلمين، فقال له النبي (ﷺ): لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع أرقعة (٣).

ثم إن رسول الله (ﷺ) قسّم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد ما أخرج الخمس، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، ثم أعطىٰ الخمس الى زيد بن حارثة وأمره أن يشتري بها خيلاً وسلاحاً وغيرها من عدّة الحرب استعداداً للمهام اللاحقة (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ٢ /٢٣٩٠، الارشاد: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) راجع السيرة النبوية: ٢ / ٢٤٠ ، المغازي: ٢ / ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية: ٢ / ٢٤١.



# فيه فصول،

الفصل الأول .

مرحلة الفتح

الفصل الثاني .

الاسلام خارج الجزيرة

الفصل الثالث .

تصفية الوجود الوثنى داخل الجزيرة

الفصل الرابع .

أيّام الرسول الأخيرة

الفصل الخامس .

من معالم الرسالة الإسلامية الخاتمة

الفصل السادس :

تراث خاتم المرسلين(ﷺ)

# الفصِّلُ الْأَوَّلُ

#### مرحلة الفتح

#### ١\_صلح الحديبية:

كادت تنقضي السنة السادسة للهجرة وكانت تلك السنة سنة جهاد مستمر ودفاع مستميت بالنسبة للمسلمين. واهتم المسلمون بنشر الرسالة الإسلامية وبناء الانسان والمجتمع الإسلامي وتكوين الحضارة الاسلامية. وقد ادرك كل من كان في الجزيرة العربية عظمة هذا الدين وعرف أن من المستحيل استئصاله والقضاء عليه، فالصراع مع قريش ـ وهي أكبر قوة سياسية وعسكرية آنذاك ـ ومع اليهود وباقي القوى المشركة لم يمنع من انتشار الإسلام وسطوع معانيه وبلوغ أهدافه.

ولم يكن البيت الحرام ملكاً لأحد أوحكراً لمذهب أو أصحاب معتقد معيّن، فقد كانت هنالك أصنام وأوثان متعددة يحج اليها من يعتقد بها، إلّا أن طغيان قريش وعتوها صدّ النبي (عَيَّالُهُ) والمسلمين عن زيارة البيت الحرام.

وفي هذه الفترة أدرك النبي (عَلَيْنُ عرج قريش في موقفها تجاه الإسلام فقرر أن ينطلق بالمسلمين في رحلة عبادية مؤدياً العمرة، ليعلن من خلالها مواصلته للدعوة الإسلامية ويوضح ما يمكنه من مفاهيم العقيدة الاسلامية ومعالمها واحترامها وتقديسها للبيت الحرام، وتكون حركته هذه مرحلة انفتاح رسالي جديد وعهد انتقال من مرحلة الدفاع الى مرحلة الانتشار والهجوم.

سلك الرسول (عَيَّالُمُ) وأصحابه طريقاً وعراً ثم هبطوا إلى منطقة سهلة تدعى بـ «الحديبية» فبركت ناقة رسول الله فقال (عَيَالَةُ): «ما هذا لها عادة ولكن حبسها حابس الفيل بمكة»(١)، فأمر (ﷺ) المسلمين بالنزول فيها \_وقال (ﷺ): «لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلّا أعطيتهم إياها»(٢)، ولكنّ قريشاً بقيت تترصد المسلمين ووقف فرسانها في طريقهم، ثم بعثت إلى النبي ﴿ عَيِّكُما اللَّهِ عِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ بن ورقاء في وفد من خزاعة لتستعلم هدف النبي (ﷺ) وتصده عن دخول مكة، وعاد الوفد ليقنع قريشاً أن السلم والعمرة هدف النبي (عَيَالِلهُ). واستكبرت قريش وبعثت بوفد آخر يرأسه الحليس ـ سيد الأحابيش ـ فلما رآه النبي (عَيَالِيُّ) مقبلاً قال: «إن هذا من قوم يتألهون» (أي يعظمون الله). فلما رأى الحليس الهدى رجع الى قريش من دون أن يلتقي بالنبي (ﷺ) ليقنع قريشاً ان النبي (ﷺ) والمسلمين جاءوا معتمرين . ولكن لم تقتنع قريش فأرسلت مسعود بن عروة الثقفي الذي انبهر من مشهد المسلمين وهم يتسابقون لالتقاط القطرات المتناثرة من وضوئه ( و على المناثر المتناثر المتن الى قريش قائلاً: يا معشر قريش إنى قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكاً في قـوم قـط مـثل «مـحمد» فـي أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء قط فروا رأيكم (٣).

وقد أعرب النبي ( الله عن احترامه للأشهر الحرم من خلال رحلة المسلمين العباديّة حيث لم يحملوا معهم سوى سلاح المسافر، كما دعا القبائل المجاورة أن يكونوا الى جانب المسلمين في هذه الرحلة رغم أنهم لم يكونوا مسلمين مؤكداً أن العلاقة بين الاسلام وباقي القوى غير قائمة على أساس الحرب.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢٠ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري: ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) المغازى: ٢ / ٥٩٨.

مرحلة الفتح

لقد أبت قريش إلّا العتو والمعاندة فأخرجت مجموعة من فرسانها تقدّر بمئتي فارس بقيادة خالد بن الوليد لمواجهة النبي (عَيَّلُهُ) والمسلمين. ولماكان النبي (عَيَّلُهُ) قد خرج محرماً لا غازياً قال (عَيَّلُهُ): ياويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش؟ فوالله لا أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة.

ثم أمر بالعدول عن طريق فرسان قريش تجنباً لوقوع قتال تتخذه قريش ذريعة لصحة موقفها وفخراً لها. وأرسل النبي (ﷺ) خراش بن أمية الخزاعي ليفاوض قريشاً في الأمر، فعقروا ناقته وكادوا أن يقتلوه. ولم ترع قريش حرمة ولاذمة للأعراف والتقاليد. ولم تلبث قريش أن كلفت خمسين رجلاً للتحرش بالمسلمين عسى أن يبدر منهم ما ينفي صفة السلم عنهم. وفشلت خطتهم و تمكن المسلمون من أسرهم فعفا رسول الله (ﷺ) عنهم مؤكداً بذلك هدفه السلمي (۱).

<sup>(</sup>١) تأريخ الطبري: ٣ / ٢٢٣.

وأراد النبي (عَلَيْهُ) أن يبعث الى قريش رسولاً آخر ـ ولم يتمكن من إرسال على بن أبي طالب ممثلاً عنه؛ لأنّ علياً كان قد و تر قريش بقتل صناديدها في معارك الدفاع عن الإسلام، فانتدب عمر بن الخطاب ولكن عمر خاف من قريش على نفسه رغم أنه لم يقتل فرداً من أفرادها واقترح على النبي (عَلَيْهُ) أن يرسل عثمان بن عفان (۱۱)؛ لكونه أموياً وذا قرابة مع أبي سفيان. و تأخر عثمان في العودة من قريش و أشيع خبر مقتله، فكان هذا إنذاراً بفشل كل المساعي السلمية لدخول مكة. ولم يجد الرسول (عَلَيْهُ) بداً من التهيّؤ للقتال، وهنا كانت بيعة الرضوان إذ جلس النبي (عَلَيْهُ) تحت شجرة وأخذ أصحابه يبايعونه على الاستقامة والشبات مهما كلف الأمر، وهذا استنفار المسلمين بعودة عثمان. وارسلت قريش سهيل بن عمرو لمفاوضة النبي (عَلَيْهُ).

#### شروط الصلح:

وبسبب تشدد «سهيل» في شروط الصلح كادت المفاوضات أن تـفشل، وأخيراً تمّ الاتفاق على عدّة شروط للصلح، هي:

١ ـ تعهد الطرفين بترك الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض.

٢ ـ من أتىٰ محمداً من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم، ومن جاء قريشاً
 ممّن مع « محمّد » لم يردّوه عليه.

٣ ـ من أحب أن يدخل في عقد «محمّد» وعهده دخل فيه ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.

٤ - يرجع « محمد » بأصحابه إلى المدينة عامه هذا فلا يدخل مكة، وإنما

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٣١٥.

يدخل مكة في العام القادم فيقيم فيها ثلاثة أيام ليس معه سوىٰ سلاح الراكب، والسيوف في القِرَب<sup>(۱)</sup>.

٥ ـ لا يُستكره أحد على ترك دينه ويعبد المسلمون الله بمكة علانية وبحرية وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة وأن لا يؤذى أحد ولا يعير (٢).

٦ ـ لا إسلال (سرقة) ولا إغلال (خيانة) بل يحترم الطرفان أموال الطرف
 الآخر (٣).

٧ ـ لا تعين قريش على « محمّد » وأصحابه أحداً بنفس ولا سلاح (١٠).

ولم يرضَ نفر من المسلمين ببنود الصلح، فاعترضوا على النبي (ﷺ) متصوّرين أنّ النبي (ﷺ) قد تراجع أمام قريش ولم يدركوا أن النبي (ﷺ) مسدد من الله وأنه ينظر بعين متطلّعة الى مستقبل الرسالة الإسلامية ومصالحها العليا. وردّ النبي (ﷺ) على المعترضين بقوله: «أنا عبدالله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيّعني». وأقرّ النبي ماكرهه بعض المسلمين، وجاءت قضية تسليم أبي جندل لقريش (٥) إثارة جديدة في ظرف توتّر فيه الوضع النفسي عند بعضهم.

ولكن هذا الصلح كان في الواقع فتحاً مبيناً وكبيراً للمسلمين على خلاف ما كان يبدو للبعض من ظاهر بنود الصلح ؛ إذ انقلبت شروط المعاهدة لصالح المسلمين بعد قليل.

وفي طريق الرجوع الى المدينة نزلت آيات القرآن الكريم<sup>(٢)</sup> لتؤكد البعد

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٠ / ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان: ٩ / ١١٧.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٠/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) السيرة الحلبية: ٣/ ٢١، السيرة النبوية: ٢/ ٢١٨، بحار الأنوار: ٢٠ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) راجع سورة الفتح (٤٨): ١ ـ ٧ و ١٨ ـ ٢٨ .

الحقيقي للصلح مع زعيمة الوثنية، وتبشّر المسلمين بدخول مكة قريباً.

#### نتائج صلح الحديبية:

١ ـ اعترفت قريش بكيان المسلمين كقوة عسكرية وسياسية منظمة،
 وكدولة حقيقية جديدة.

 ٢ ـ دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين و تصاغر دورهم، وظهر ضعفهم عند المواجهة.

٣ أعطت الهدنة فرصة لنشر الاسلام ودخلت قبائل كثيرة في الاسلام. وقد كان رسول الله (ﷺ) يتوقع منذ بدء حركته الرسالية الإسلامية أن تترك قريش له فرصة يعبّر فيها بحرية عن موقفه، ويشرح الإسلام للناس بأمان.

٤ ـ أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم وجهودهم لمواجهة اليهود
 وسائر المناوئين.

٥ ـ جعلت مفاوضات الصلح حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين
 ويميلون إليهم.

٦ ـ مكن الصلح النبي (ﷺ) من أن يراسل الملوك ورؤساء الدول خارج الجزيرة لدعوتهم إلى الاسلام، وأن يستعد لغزوة مؤتة، كخطوة لنقل الإسلام خارج منطقة الجزيرة العربية.

٧ ـ مهد الصلح لفتح مكة ـ الّتي كانت أهم قلاع الوثنية حين ذاك ـ في مراحل لاحقة.

#### ٢ ـ انطلاقة الرسالة الاسلامية الى خارج المدينة:

لقد كانت محاولات قريش للقضاء على الاسلام فيما مضى عاملاً لانشغال النبي (ﷺ) والمسلمين في معارك الدفاع والتحصين وتثبيت أركان الدولة

مرحلة الفتح 177

والمجتمع الإسلامي عدة سنين فلم يستطع خلالها أن يبلّغ بحريّة تامّة رسالته السماوية العالمية والخاتمة لكل الأديان. ولكن بتوقيع معاهدة صلح الحديبية أمن الرسول جانب قريش وأتاحثُ هذه العملية فرصة مناسبة لأن يبعث الرسول الأعظم (على المعلمة) سفراءه الى زعماء القوى الكبرى المحيطة بالجزيرة العربية والى كل رؤساء المجاميع في الجزيرة وخارجها يدعوهم الى الاسلام بعد بيان التعاليم الإلهية لهم.

فقد روي أنه (ﷺ) قال في أصحابه: «أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة وكافّة فلا تختلفوا على كما اختلف الحواريون على عيسىٰ بن مريم».

فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال (عَيَّالَهُ): «دعاهم الى الله عنه مبعثاً بعيداً فكره وجهه و تفاقل» (١).

وانطلقت رسل الدعوة والهداية تنقل أمر رسول الله (ﷺ) الى نقاط العالم المختلفة (٢).

#### ٣\_غزوة خيبر \*:

بجهود صادقة وبحنكة كبرى وشجاعة فائقة وتسديد إلهي ارتقىٰ النبي (ﷺ) بالمسلمين سُلم الوعي الرسالي والثبات والخير وزرع فيهم روح الصبر والتواصل.. وانطلق (ﷺ) برسالته السماوية إلى العالم الإنساني خارج الجزيرة العربية من خلال كتبه ورسله الى زعماء القوى المجاورة.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية : ٢ / ٦٠٦ ، والطبقات الكبرى : ١ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) قد عد علماء الاسلام ما يقارب من ( ١٨٥)كتاباً ورسالة بعثها رسول الله (عَيَّمَا الله على القوى يدعوها الله الإسلام. راجع : مكاتيب الرسول لعلى بن حسين على الأحمدي .

<sup>(\*)</sup> وقعت هذه الغزوة في شهر جمادي الآخرة من السنة السابعة للهجرة، راجع الطبقات الكبري : ٢ / ٧٧.

و توقع النبي (ﷺ) أن تكون ردود الفعل مختلفة فقد يكون بعضها هجوماً عسكرياً يقصد المدينة مستعيناً بما فيها من بقية جيوب المنافقين واليهود وهم الذين حفل تأريخهم بالغدر والخيانة .

وكانت خيبر تمثّل حصناً قوياً ومركزاً كبيراً لليهود ولهذا قرر النبي (ﷺ) أن يقضي على هذه القوة المتبقّية، فلم يلبث بعد عودته من الحديبية إلّا أياماً قلائل حتى جهّز جيشاً بلغ تعداده ألفاً وستمائة من المسلمين مؤكداً لهم أن لا يخرجوا في ابتغاء الغنيمة وقال (ﷺ): «لا يخرجن معنا إلّا راغب في الجهاد»(١).

واتبع النبي (عَلَيْلُهُ) اسلوباً يوهم حلفاء اليهود ويمنعهم عن المبادرة لنصرتهم؛ تجنباً لمزيد من القتال.

فباغتت قوات المسلمين حصون اليهود يتقدمها علي بن أبي طالب(اللهِ) حاملاً راية رسول الله (ﷺ).

وامتنعت اليهود في حصونهم المنيعة بخطة محكمة كانوا قد اتبعوها، ثم دارت مناوشات متعددة تمكّن المسلمون خلالها من احتلال عدة مواقع مهمة. على أن القتال اشتد وطالت مدّة الحصار وعانى المسلمون من قسوة الجوع حتى أنهم أكلوا طعاماً غير مستساغ.

وأعطى رسول الله (ﷺ) رايته الى عددٍ من الصحابة ليتم الفتح على أيديهم فلم يأتوا إلّا بالفرار والفشل. ولمّا بلغ الجهد بالمسلمين قال النبي (ﷺ): «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرّار غير فرّار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»(١).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية : ٣٣٧/٢ . صحيح مسلم ١٧٦/١٥ ـ ١٧٧ وفضائل الصحابة : ٢٠٣/٢ ومسند الإمام أحمد : ٣٨٤/٣ والمواهب اللدنية : ٢٨٤/١ ، والاستيعاب : ٢٠٣/٣ كنز العمال: ١٠٢٣/١٣.

ودعا في اليوم التالي علياً وأعطاه الراية فتم الفتح على يديه وسرّ المسلمون والنبي ( المسلمون جميعاً، وصالح رسول الله ( المسلمين البيقية الباقية من اليهود بعد استسلامهم على نصف ثمار مزارعهم التي أصبحت ملكاً للمسلمين، ولم يعاملهم كما عامل بني النضير وبني القينقاع وبني قريظة؛ إذ لم تعد قوة اليهود الباقية ذات أثر مهم في المدينة.

#### ٤\_محاولة اغتيال النبي (عَيَّالُهُ):

لقد قررت جماعة في الخفاء قتل النبي (ﷺ) غيلةً شفاءاً لحقدهم الدفين وإرضاءاً لنزعاتهم العدوانية ولهذا أهدت زينب بنت الحارث \_ زوجة سلام بن مشكم اليهودي \_ الى النبي (ﷺ) شاة مشوية ودسّت السمّ فيها وأكثرت منه في ذراعها إذكانت تعلم أن النبي (ﷺ) يحب الذراع من الشاة.

فلمًا وضعتها بين يديه أخذ (ﷺ) الذراع فـلاك مـنها مـضغة فـلم يسـغها ولفظها، بينما مات بشر بن البراء بن معرور بعد أن ابتلع مضغة أُخرى منها .

وعفا النبي (ﷺ) عنها بعدما اعترفت له بذلك زاعمة أنهاكانت تريد اختبار نبوّته، ولم يلاحق النبي (ﷺ) الذين تواطأوا معها(١).

# ٥ \_استسلام أهالي فدك:

وتهاوت أوكار الخيانة أمام صولات الحق والعدل، فما أن تم نصر الله في خيبر حتى قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك فبعثوا إلى رسول الله (عَلَيْهُ) يصالحونه على نصف محاصيل فدك وأن يعيشوا تحت راية الحكم الإسلامي، مطيعين مسالمين فوافق رسول الله (عَلَيْهُ) على ذلك.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٣٣٧، المغازي: ٢ / ٦٧٧.

وبهذا أصبحت فدك ملكاً لرسول الله (强勢) خاصة بحكم القرآن لأنها مما لم يوجف عليه بخيل ولا سلاح إذ أعلنت استسلامها للنبي (張) من دون تهديد أو قتال. وقد وهب رسول الله (張) فدكاً لابنته فاطمة الزهراء (ع) (١٠).

وبهذا تم تطهير أرض الجزيرة العربية من جيوب الخيانة وتخلّصت من فتن اليهود الذين جُرّدوا من أسلحتهم ووضعوا تحت حماية القانون والدولة الاسلامية.

وفي يوم فتح خيبر أقبل جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فاستقبله رسول الله وقبّل ما بين عينيه وقال: بأيهما أُسرّ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر<sup>(٢)</sup>.

#### ٦ ـ عمرة القضاء:

انقضت أيام الهدنة والنبي (ﷺ) والمسلمون في عمل دؤوب متواصل لتركيز دعائم الحكم الإسلامي، ولم تحدث تحركات عسكرية مهمة بعد فتح خيبر سوى خروج سرايا تبليغية أو تأديبية لبعض العناصر التي كانت تظهر الشغب.

ومضىٰ عام على صلح الحديبية إلتزم خلاله الطرفان ببنود الاتفاق وحلّ الوقت الذي أصبح النبي والمسلمون في حلّ من عهدهم لزيارة بيت الله الحرام، فنادى منادي الرسول (عَلَيْكُ) أن يتجهز المسلمون لأداء عمرة القضاء. وخرج مع النبي (عَلَيْكُ) ألفان من المسلمين لا يحملون سلاحاً إلّا السيوف في القِرب، وكان من حيطة النبي وحذره من احتمال الغدر أن جهز مجموعة مسلحة عند (مرت الظهران) ليكونوا القوة المستعدة للدفاع عند الطوارئ.

ولما وصل النبي (ﷺ) ذا الحليفة أحرم هو وأصحابه وساق معه ستين بدنة،

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ٣/ ٤١١، شرح ابن أبي الحديد: ١٦ / ٢٦٨، الدر المنثور: ٤ / ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٢ / ١٠٨، والسنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ١٠١، والسيرة النبوية لابن كثير: ٣ / ٣٩٨.

وقدّم الخيل أمامه، وكانت نحواً من مائة بقيادة محمد بن مسلمة. وخرج زعماء مكة ومن تبعهم الى رؤوس الجبال والتلال المجاورة المطلة على مكة زاعمين أنهم لا يريدون النظر الى وجه النبي (على الله ولا إلى اصحابه، ولكن جلالة الرسول (على وهيبة منظر المسلمين الذين كانوا قد احتفوا بالرسول وهم يردّدون التلبية بهرت عيونهم و تركتهم مذهولين ينظرون إلى النبي (على والمسلمين وهم يؤدون مناسكهم.

وطاف النبي (ﷺ) حول البيت على راحلته التي كان يقودها عبدالله بن رواحة وأمر أن ينادي المسلمون بصوتٍ عال: «لا إله إلّا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده وهزم الأحزاب وحده».

فدوّى النداء في مكة وشعابها فانصدعت قلوب المشركين رعباً وتملكهم الغيظ والحقد من مظاهر النصر الإلهي للنبي (ﷺ) الذي خرج منهم طريداً قبل سبع سنين.

وأتم النبي (ﷺ) والمسلمون مناسك العمرة، وأيقنت قريش بقوة الإسلام والمسلمين وأيقنت بكذب من أخبرها أن النبي (ﷺ) ومن معه في جهد و تعب وضيق وحرج بسبب الهجرة إلى المدينة.

وصعد بلال على ظهر الكعبة وأعلن نداء التوحيد مؤذّناً لصلاة الظهر بمظهر روحاني بهيج أغاظ رؤوس الكفر من قريش... وقدكانت مكة كلّها تحت تصرف المسلمين.

وتفرق المهاجرون فيها وهم يصحبون إخوتهم الأنصار يزورون دورهم التي غادروها في سبيل الله ويلتقون بأهليهم وذويهم بعد فراق طويل.

وأمضى المسلمون ثلاثة أيام في مكة ثم غادروها بموجب الاتفاق الذي كان بينهم وبين قريش بعد أن رفضت طلب النبي (ﷺ) بأن يتم مراسم زواجه من

وخلّف النبي (ﷺ) أبا رافع ليحمل إليه زوجته «ميمونة» حين يمسي، إذ خرج المسلمون قبل صلاة الظهر من مكّة (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٣٧٢.

# الفَصُِّلُ ٱلثَّانِيَ

### الاسلام خارج الجزيرة

#### ١ ـ معركة مؤتة :

عزم النبيّ (ﷺ) على بسط الأمن في شمال الجزيرة العربية، ودعوة أهلها إلى الإسلام والانطلاق نحو الشام. من هنا بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغسّاني فقتله.

وفي الفترة نفسها بعث الرسول (ﷺ) مجموعة من المسلمين يدعون الى الإسلام فعدا عليهم أهل منطقة «ذات أطلاح» من الشام وقتلوهم وبلغ خبر مقتلهم الرسول فتألم لذلك كثيراً وانتدب (ﷺ) المسلمين للخروج، فأعد جيشاً من ثلاثة ألاف مقاتل وأمر عليه زيد بن حارثة ثمّ جعفر بن أبي طالب، ثمّ عبد الله بن رواحة. وخطب فيهم قائلاً: «أغزوا بسم الله ... أدعوهم إلى الدخول في الإسلام ... فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم ... وإلّا فقاتلوا عدو الله وعدو كم بالشام وستجدون فيها رجالاً في الصوامع معتزلين الناس، فلا تعرضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف، ولا تقتلن امرأة ولا صغيراً مرضعاً ولا كبيراً فانياً، لا تعرقن نخلاً ولا تقطعن شجراً ولاتهدموا بيتاً» (۱).

<sup>(\*)</sup> وقعت معركة مؤتة في جمادي الأولىٰ من السنة الثامنة للهجرة.

<sup>(</sup>١) المغازي: ٢ / ٧٥٨، راجع السيرة النبوية: ٢ / ٣٧٤.

وخرج رسول الله (ﷺ) معهم مودّعاً حتى بلغ ثنية الوداع.

ولما بلغ جيش المسلمين منطقة «مشارق» فوجئ بالعدة والعدد الضخم لجيش الروم إذ بلغ عددهم مائتي ألف مقاتل فانحاز المسلمون الى مؤتة وعزموا على مقاومة العدو. ولأسباب عديدة بان الانكسار في جيش المسلمين فقتل القادة الثلاثة جميعاً. وكان من عوامل الانكسار أنهم كانوا يقاتلون في منطقة غريبة عليهم وبعيدة عن مركز الإمدادات كما أنهم كانوا يقاتلون مهاجمين والروم بالعدد الضخم يقاتلون مدافعين، هذا مضافاً إلى التفاوت في الخبرة القتالية فجيش الروم قوة منظمة مارست حروباً سجالاً أما جيش المسلمين فكان قليل العدد والخبرة، فتياً في تكوينه (۱).

ولقد تألّم رسول الله(ﷺ) لمقتل جعفر بن أبي طالب وبكاه بشدة، وذهب(ﷺ) الى بيت جعفر يعزّي أهله ويواسي أبناءه، كما حزن كثيراً على زيد ابن حارثة (٢٠).

#### ٢\_فتح مكة (٣):

لقد اختلفت ردود فعل القـوى فـي المـنطقة بـعد مـعركة مـؤتة، فـالروم فرحوامن انسحاب المسلمين وعدم تمكّنهم من دخول الشام.

أما قريش فقد سادهم الفرح وانبعثت فيهم الجرأة على المسلمين وأخذوا يسعون لنقض صلح الحديبية عبر الإخلال بالأمن فحرضوا قبيلة بني بكر على بنى

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢١ / ٥٤، المغازى: ٢ / ٧٦٦، السيرة الحلبية: ٣ / ٦٨.

<sup>(</sup>٣) تم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة.

خزاعة (بعد أن دخلت قبيلة بني بكر في حلف قريش وخزاعة في حلف النبي (عَلَيْ الله الله النبي (عَلَيْ الله الله الحديبية) وأمدّوها بالسلاح فعدت بكر على خزاعة غيلة وقتلوا عدداً من أفرادها وهم في ديارهم آمنين، وكان بعضهم في حال العبادة ففزعوا إلى رسول الله (عَلَيْ ) طالبين النصرة، ووقف عمرو بن سالم بين يدي رسول الله (عَلَيْ ) وهو جالس في المسجد \_ ينشد أبياتاً يعرض فيها نقض العهد. فتأثر الرسول (عَلَيْ ) وقال: نُصِرْتَ يا عمرو بن سالم.

أما قريش فقد انتبهت وأدركت سوء فعلتها وقد تملّكها الخوف والهلع من المسلمين فاجتمع رأيهم على إيفاد أبي سفيان الى المدينة ليجدد الصلح ويطلب تمديد المدة من النبي (عَلِينًا).

ولكن النبي (ﷺ) لم يصغ لطلب أبي سفيان وسأله قائلاً: هـل كـان مـن حدث؟ قال أبو سفيان: معاذ الله ، فأجابه النبي (ﷺ): نحن على مدّتنا وصلحنا.

لكن أبا سفيان لم يهدأ له بال ولم يقنع بل أراد أن يستوثق ويأخذ عهداً وأماناً من رسول الله (ﷺ) فقابله الجميع بالرفض واللامبالاة.

وأعلن النبي (ﷺ) النفير العام، وتوافدت عليه جموع المسلمين ملبية نداءه، فجهّز جيشاً قارب عدده عشرة آلاف رجل. واجتهد النبي (ﷺ) أن يكتم قصده وهدفه إلّا على الخاصة وكان (ﷺ) يدعو الله قائلاً: «اللهم خذالعيون والأخبار

# من قريش حتى نباغتها في بلادها»(١).

ويبدو أن النبي (ﷺ) كان يود أن يتحقق النصر المؤزّر سريعاً دون إراقة قطرة دم ، متخذاً أُسلوب المباغته. ولكن الخبر تسرب الى رجل كان قد ضعف أمام عواطفه فكتب الى قريش كتاباً بذلك وبعثه مع امرأة توصله. ونزل الوحي يخبر النبي (ﷺ) بذلك فأمر علياً والزبير بأن يلحقا المرأة ويسترجعا الكتاب، وانتزع على بن أبي طالب بقوة إيمانه برسول الله (ﷺ) الكتاب من المرأة (٢).

ولمّا استلم الرسول (ﷺ) الكتاب جمع المسلمين في المسجد ليثير هممهم ويحذر من مسألة الخيانة من جانب ويبيّن من جانب آخر أهمية كبت العواطف مرضاةً لله. وقام المسلمون يدفعون حاطب بن أبي بلتعة صاحب الكتاب الذي حلف بالله أنه لم يقصد الخيانة وانفعل عمر بن الخطاب وطلب من النبيّ أن يقتله فقال له: «وما يُدريك يا عمر لعلَّ الله اطلع على أهل بدر وقال لهم إعملوا ما شئتم فلقد غفرت لكم»(٣).

### تحرك الجيش الإسلامي نحو مكة:

وتحرك جيش المسلمين في العاشر من شهر رمضان باتجاه مكة المكرمة، ولما بلغ مكاناً يدعى «الكديد» طلب النبي (عَلَيْنُ ماءاً فأفطر به أمام المسلمين وأمرهم أن يفطروا لكن بعضاً منهم عصوا الرسول القائد ولم يفطروا فغضب من عصيانهم وقال: «أولئك العصاة» وأمرهم أن يفطروا(١٠).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٣/ ٣٩٧، المغازى: ٢ / ٧٩٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ٢ / ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) امتاع الاسماع: ١ / ٣٦٣، المغازي: ٢ / ٧٩٨. ويرى بعض المحققين أن هذا الحديث من الموضوعات. راجع سيرة المصطفى: ٥٩٢.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة: ٧ / ١٢٤، السيرة الحلبية: ٣ / ٢٩٠، المغازي: ٢ / ٨٠٢ وصحيح مسلم ١٤١٣\_ ١٤٢، كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، ط دار الفكر ، بيروت.

ولما وصل النبي ( الله الله الله الله المسلمين أن ينتشروا في الصحراء ويوقد كل منهم ناراً. وهكذا أضاء الليل البهيم وظهر المسلمون كجيش عظيم تضيع أمامه كل قوى قريش مما أقلق العباس بن عبد المطلب ـ وهو آخر المهاجرين إذ التحق بركب رسول الله في منطقة الجحفة ـ فتحرك يبحث عن وسيلة يبلغ بها قريشاً أن تأتى مسلمة قبل دخول الجيش عليها.

وفجأة سمع صوت أبي سفيان يحادث بديل بن ورقاء مستغرباً وجود هذه القوة الكبيرة على مشارف مكة. وارتعد أبو سفيان خوفاً حين أخبره العباس بزحف النبي (ﷺ) بجيشه لفتح مكة، ولم يجد أبو سفيان بداً من اصطحاب العباس لأخذ الأمان من رسول الله (ﷺ).

ولم يكن بوسع ينبوع العفو والاخلاق السامية أن يبخل بإجازة جوار عمّه لأبى سفيان فقال (ﷺ): «إذهب فقد أمناه حتى تغدو به على».

# استسلام أبي سفيان:

ولما مثل أبو سفيان بين يدي النبيّ (ﷺ) قال له: «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلّا الله؟» فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك، وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظننت أن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد. فقال (ﷺ): ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما والله فإنّ في النفس منها حتى الآن شيئاً (۱).

وتدارك العباس الموقف ليضغط على أبي سفيان ليسلم وقال له: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تقتل. فشهد أبو سفيان الشهادتين خوفاً من القتل، ودخل في عداد المسلمين.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٣ / ٤٠، مجمع البيان: ١٠ / ٥٥٤.

واستسلم من بقي من زعماء المشركين بعد استسلام أبي سفيان، ولكن النبي (عَلَيْكُ ) استتماماً للضغط النفسي على قريش كي تستسلم دون إراقة دماء قال للعباس: «يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمرّبه جنودالله فيراها».

ولإشاعة الاطمئنان والثقة برحمة الإسلام ورحمة الرسول القائد وإرضاء لغرور أبي سفيان كي لا يكابر قال (ﷺ): «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن».

ومرّت جنود الله تعبر المضيق والعباس يعرّف الكتائب التي تـمر وأبو سفيان قد أخذته الدهشة حتى قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً فأجابه العباس: يا أبا سفيان إنها النبوة. وتردد أبو سفيان في الجواب فقال: فنعم إذن. ثم انطلق أبو سفيان إلى مكة ليحذّر أهلها ويعلن أمان رسول الله (عَلَيْ الله)(١).

### دخول مكة:

أصدر رسول الله (ﷺ) أوامره الحكيمة بتوزيع مداخل القوات إلى مكة مؤكداً عدم اللجوء إلى القتال إلاّ رداً عليه. وأهدر (ﷺ) دماء عددٍ من المشركين ـ في كلّ الحالات \_ حتىٰ لو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة، لعظيم جنايتهم ومعاداتهم للإسلام وللنبي (ﷺ).

وما إن لاحت بيوت مكة حتى إغرورقت عينا النبي (ﷺ) بالدموع، ودخلت قوّات الإسلام الظافرة مكة من جهاتها الأربع ومظاهر العز والنصر تجللها ودخل الرسول الأكرم(ﷺ) مكة مطأطئاً رأسه تعظيماً لله وشكراً له على ما منحه من الفضل والنعمة حيث دانت لرسالته ودولته أم القرئ، بعد طول جهد وعناء

<sup>(</sup>١) المغازي ، للواقدي : ٢ / ٨١٦، السيرة النبوية : ٣ / ٤٧.

تحمله (عَيَّالِلهُ) في سبيل إعلاء كلمة الله.

ورفض النبي (ﷺ) أن يدخل دار أحد من أهالي مكة رغم كثرة عروضهم له، واغتسل بعد استراحة قصيرة وركب راحلته وكبّر فكبّر المسلمون فدوّى الصوت في الجبال والوهاد ـ التي فرّ إليها بعض رؤوس الشرك خوفاً من الإسلام ونصره ـ وجعل يشير وهو يطوف في البيت إلى كل صنم موجود حوله ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، فيسقط الصنم لوجهه.

قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم فقال(ﷺ) : «إذهبوا فأنتم الطلقاء» (٣٠).

ثم ارتقى بلال سطح الكعبة ليؤذن لصلاة الظهر فصلى المسلمون بإمامة النبى (ﷺ) في المسجد الحرام أوّل صلاة بعد هذا الفتح.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ١/ ١٩١، فرائد السمطين: ١/ ٢٤٩، كنز العمّال: ١٣/ ١٧١، السيرة الحلبية: ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحجرات (٤٩) : ١٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢١ / ١٠٦، والسيرة النبوية: ٢ / ٤١٢.

ووقف المشركون والحيرة تملكهم وتعلوهم الدهشة مشوبة بالخوف والحَذر. وخشيت الأنصار أن لا يرجع معها الرسول الكريم حين رأوا تفاعل النبي (عَلَيْهُ ) مع أهل مكة ووقفوا والأسئلة تدور في مخيّلتهم والنبي (عَلَيْهُ ) واقف يدعو الله وقد علم ما يدور بينهم فالتفت إليهم قائلاً: معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم، معلناً بذلك أن المدينة ستبقى عاصمة الاسلام.

ثم أقبل الناس يبايعونه فبايعه الرجال ـ وتشفع عدد من المسلمين لدى النبي (ﷺ) ليعفو عمن أهدر دمه فعفا وصفح.

وجاءت النساء لتبايع \_ فكانت المرأة تدخل يدها في قدح فيه ماء قد وضع الرسول (ﷺ) يده فيه \_ ﴿ على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ﴾ (١).

وغضب النبيّ (ﷺ) حين عدت خزاعة \_ حليفة الرسول (ﷺ) ـ على رجل من المشركين فقتلته وقام (ﷺ) خطيباً فقال: «يا أيها الناس إن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام الى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دماً أو يعضد فيها شجراً ..»(٢).

ثم قال ( عَلَيْهُ): «فمن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلّها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة». وأكبرت قريش جميع مواقف النبي ( عَلَيْهُ ) من مكة وأهلها من عطف ورحمة وسماحة وعفو واحترام وتقديس فمالت قلوبهم إليه وأقبلوا على الإسلام آمنين مطمئنين.

وأرسل رسول الله (ﷺ) سراياه الى اطراف مكة وما حولها لهدم ما تبقى من الأصنام وأماكن عبادة المشركين فأخطأ خالد بن الوليد إذ قتل عدداً من قبيلة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢١ / ١١٣، وسورة الممتحنة: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ، الحديث ٣١٠٩، كنز العمال ، الحديث ٣٤٦٨٢ الدر المنثور : ١ / ١٢٢، ط دار الفكر.

بني جذيمة بعد استسلامهم ثأراً لعمّه (۱) وغضب النبي (ﷺ) حين علم بذلك وأمر علياً أن يأخذ أموالاً ويدفع دية المقتولين ثم قام (ﷺ) واستقبل القبلة رافعاً يديه وهو يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد»، وبذلك هدأت نفوس بني جذيمة »(۲).

## ٣\_غزوة حنين وحصار الطائف\*:

أمضى النبي (عَلَيْهُ) خمسة عشر يوماً في مكة فاتحاً فيها عهداً جديداً من التوحيد بعد طول فترة من الشرك، والغبطة والسرور يعمّان المسلمين، والأمان يلفّ أم القرئ، وترامت إلى أسماع النبي (عَلَيْهُ) أن قبيلتي هوازن و ثقيف قد أعدتا العدّة لمحاربة الإسلام ظناً منهما أنهما يُحققان ما عجزت عنه سائر قوى الشرك والنفاق من تدمير الإسلام، وعزم النبي (عَلَيْهُ) على الخروج لملاقاتهم ولكنه وطد دعائم الإدارة في مكة قبل خروجه كما هي سيرته عند كل فتح، فعيّن معاذ بن جبل ليعلّم الناس القرآن وأحكام الاسلام كما عين عتاب بن أسيد للصلاة بالناس وإدارة الأمور.

وخرج النبي (ﷺ) باثني عشر ألفاً من المقاتلين، وهي قوة لم يشهد المسلمون مثلها ممّا أدّى بهم الى الغرور والغفلة حتى أن أبا بكر قال: لو لقينا بني شيبان لن نغلب اليوم من قلّة (٣).

أما (هوازن) و ( ثقيف ) فقد تحالفتا وخرجتا بكامل عدّتهم مع نسائهم وأطفالهم وكمنوا لإرباك جيش المسلمين، وحين وصلت طلائع جيش المسلمين

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٤٢٠، الخصال: ٥٦٢، أمالي الطوسي: ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ١٤٨/٢.

<sup>(\*)</sup> وقعت معركة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٢ / ١٥٠، المغازي: ٢ / ٨٨٩.

أطراف الكمين أرغموها على الفرار حتى فرت باقي قوّات المسلمين فزعاً من أسلحة العدو، ولم يثبت مع رسول الله إلا تسعة أشخاص من بني هاشم عاشرهم أيمن (ابن أم أيمن). وفرح المنافقون وسرّوا سروراً عظيماً فخرج أبو سفيان يقول شامتاً: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وقال آخر: ألا بطل السحر اليوم. وعزم آخر على قتل النبي (عرفيه) في ذلك الوضع المضطرب(١).

وأمر النبي (ﷺ) عمه العباس أن يصعد على صخرة وينادي فلول المهاجرين والأنصار المدبرة قائلاً: يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة، إلى تفرّون؟ هذا رسول الله!

وكأن وعياً قد عاد بعد غفلة وحماساً دبّ بعد فتور فعادوا يوفون بوعود النصرة والدفاع عن الاسلام والنبي (ﷺ)... ولما رأى النبي (ﷺ) حماسهم قال: الآن حمي الوطيس، أنا النبيّ لا كَذِب أنا ابن عبد المطلب. فأنزل الله السكينة على المسلمين وأيدهم بالنصر فولت جموع الكفر منهزمة تاركة وراءها ستة الآف أسير وغنائم كبيرة جداً (١)، وأمر النبي (ﷺ) أن تحفظ الغنائم وتراعى أحوال الأسرى حتى تتم ملاحقة العدو الغاز الى منطقة أوطاس ونخلة والطائف.

وكان من سمو أخلاق النبي (ﷺ) وعظيم عفوه وسعة رحمته أن قال لأم سليم قدكفي الله، عافية الله أوسع» حين طلبت منه قتل الذين فروا عنه وخذلوه.

وفى موقف آخر، غضب النبي (ﷺ) حين علم أن بعض المسلمين يقتل ذرية المشركين غيظاً منهم فقال (ﷺ): «ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٤٤٣، المغازى: ٣ / ٩٩.

<sup>(</sup>٢) نزلت آيات من سورة التوبة وهي توضح تأييد الله ونصره، وتلوم من اعتمد العدة والعدد واعتبارهما سبباً للنصر.

ألا لا نقتل الذرية»، فقال أسيد بن حضير: يا رسول الله أليس هم أولاد المشركين. فقال (ﷺ): أوليس خياركم أولاد المشركين، كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، وأبواها يهوّدانها أو ينصّرانها(١).

وواصلت قوات المسلمين ملاحقتها للعدو حتى الطائف فحاصروهم بضعاً وعشرين يوماً يترامون بالنبل من خلف الجدران والبساتين، ثم عدل النبي (ﷺ) عن الطائف لاعتبارات كثيرة.

وعند وصوله الى الجعرانة (محل تجميع الأسرى والغنائم) قام إليه وفد هوازن يلتمسون العفو عنده فقالوا: يا رسول الله إنما في هذه الأسرى عمّاتك وخالاتك اللاتي كن يكفلنك حيثكان النبي (عَلَيْنُ) قد رضع في بني سعد وهم من هوازن ولو أنا مالحنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولين. فخيرهم الرسول بين الأسرى والمال فاختاروا الأسرى، ثم قال (عَلَيْنُ): «أمّا ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». وأسرع المسلمون جميعاً يقتدون بالرسول القائد (عَلَيْنُ).

وبحكمة بالغة ودراية عميقة بنفوس الناس وسعياً لهداية الجميع وإطفاءاً لنار الحرب من الرسول (عَلَيْلُهُ) بعفوه حتى على «مالك بن عوف» مثير هذه الحرب إن جاءه مسلماً فقال (عَلَيْهُ): «أخبروا مالكاً إنّه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل». وسرعان ما أسلم مالك(٣).

<sup>(</sup>١) امتاع الاسماع: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) سيد المرسلين : ٢ / ٥٣ ، المغازى : ٣ / ٩٤٩ ـ ٩٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المغازي : ٣/ ٩٥٤ ـ ٩٥٥.

### توزيع الغنائم:

تدافع المسلمون على رسول الله (ﷺ) يلحّون عليه أن يقسّم الغنائم حتى ألجأوه إلى شجرة وأخذوا رداءه؛ فقال: «ردّوا عليّ ردائي فوالله لوكان لكم بعدد شجر تهامة نعماً لقسّمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولاكذّاباً».

ثم قام وأخذ وبرة من سنام بعيره فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها وقال: «ايها الناس والله مالي في فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» ثم أمر أن يُردّ كل ما غنم حتى تكون القسمة عدلاً.

وبدأ الرسول (ﷺ) بإعطاء المؤلفة قلوبهم كأبي سفيان وابنه معاوية وحكيم بن حزام. والحارث بن الحارث، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، وصفوان بن امية وغيرهم ممّن كان يعاديه ويحاربه بالأمس القريب من رؤوس الكفر والشرك ثم قسّم عليهم حقّه من الخمس. على أن هذا الموقف قد أثار الحفيظة في نفوس بعض المسلمين جهلاً منهم بمصالح الإسلام وأهداف النبي (ﷺ) الحفيظة في نفوس بعض المسلمين جهلاً منهم بمصالح الإسلام وأهداف النبي (ﷺ) من يكون؟ فأراد عمر بن الخطاب أن يقتله، فلم يأذن له النبي (ﷺ) وقال: «دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهممن رميته» (١).

# اعتراض الأنصار:

ورأى سعد بن عبادة أن يخبر النبي (ﷺ) بما يدور بين الأنصار من قولهم: لقبي رسول الله قومه ونسى أصحابه. فجمع سعد الأنصار وأقبل الرسول

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٤٩٦، وراجع المغازي : ٣ / ٩٤٨.

الكريم (عَيَّالُمُ) يحدّثهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«يا معشر الانصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟! ألم آتكم ضُلالاً فهداكم الله وعالة فاغناكم الله وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى الله ورسوله آمَنُ وأفضل، ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال (عَيَّلُهُ): أما والله لو شئتم قلتم فصدقتم: أتيتنا مكذَّباً فصدقناك ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك وعائلاً فآسيناك. وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في شيء من الدنيا تألّفتُ به قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شِعب الأنصار».

فأثارت هذه الكلمات في قلوب الأنصار العاطفة والشعور بالخطأ في تصورهم عن الرسول (ﷺ) فضجوا بالبكاء وقالوا: رضينا يا رسول الله حظاً وقسماً.

وخرج النبي (ﷺ) بمن معه من الجعرانة متجهاً إلى مكة في شهر ذي القعدة فأتم عمرته وحلّ من إحرامه واستخلف على مكة عتّاب بن أسيد ومعه معاذ بن جبل وخرج متّجهاً إلى المدينة بمن معه من المهاجرين والأنصار (١).

#### ٤\_غزوة تبوك :

أصبحت الدولة الإسلامية كياناً يهاب جانبه، وكان على المسلمين الحفاظ على حدوده وأراضيه حتى تبلغ الرسالة الإسلامية أرجاء الأرض.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٤٩٨، المغازى: ٣ / ٩٥٧.

<sup>(\*)</sup>كانت غزوة تبوك في رجب سنة (٩) من الهجرة .

واستنفر النبي ( المسلمين من جميع نقاط الدولة الاسلامية استعداداً لحرب الروم إذ وردت أخبار تؤكد استعدادهم لغزو الجزيرة واسقاط الدولة ومحق الدين الاسلامي وصادف أن كان ذلك العام عام جدب وقلة ثمار وكان الوقت صيفاً حاراً مما زاد من صعوبة الخروج لملاقاة عدو قوي متمرس كبير العدد والعدة. فتقاعس ذوو النفوس الضعيفة والمعنويات المتدنية وبرز النفاق ثانية علانية ليثبط العزائم ويخذل الإسلام.

وتخلّف بعض عن الالتحاق بالجيش لشدّة تعلّقهم بـالدنيا، وبـعض آخـر احتجّ بشدّة الحر و آخرون لم يستطيعوا لشدّة ضعفهم وقلة إمكانات النبي (ﷺ) لحملهم معه رغم بذل المؤمنين الصادقين أموالهم للجهاد في سبيل الله.

وبلغ النبي (عَيَّالُهُ) أن المنافقين يجتمعون في بيت أحد اليهود يثبطون الناس ويخوفونهم من اللقاء، فتعامل معهم بحزم وشدة فأرسل إليهم من يحرق عليهم دارهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

وقد أنزل الله آيات تفضح خطط المنافقين وتؤنّب المتقاعسين وتعذر الضعفاء؛ وبلغ عدد جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل على أقل تقدير واستخلف النبي (ﷺ) علي بن أبي طالب في المدينة لما يعلم منه من حنكة وحسن تدبير وقوة يقين؛ إذ خشي الرسول (ﷺ) من قيام المنافقين بعمل تخريبي في المدينة، فقال (ﷺ): «يا على إن المدينة لا تصلح إلّا بي أو بك»(١).

# الإعلان عن مكانة على (ﷺ):

وأشاع المنافقون والذين في قلوبهم مرض حول بقاء على بن أبي طالب في المدينة أُموراً إذ قالوا: إنما تركه رسول الله استثقالاً له وتخففاً منه، سغياً منهم

<sup>(</sup>١) الإرشاد للمفيد ١/ ١١٥، أنساب الأشراف: ١/ ١٠ ـ ٥٠ كنز العمّال ج١١/ باب فضائل على ( الله ال

فقال (ﷺ): «كذبوا ولكنني خلّفتك لما تركت ورائي فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا على أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدى»(١).

# جيش العسرة:

وانطلق جيش المسلمين في طريق وعر طويل وقد أوضح لهم الرسول هدف المسيرة خلافاً لماكان في الغزوات الماضية. وكان يتخلف عنه في الطريق جماعة ممن خرجوا معه من المدينة فكان يقول (ﷺ) لأصحابه: دعوه فإن يكن به خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه.

وأسرع النبي (ﷺ) السير حين مرّ على أطلال قوم صالح وقال لأصحابه وهو يعظهم: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلّا وأنتم باكون خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم»، ونهاهم عن استعمال الماء من هذه المنطقة وحذّرهم من خطورة الظروف الجوية فيها(٢)، وللصعوبات التي أحاطت هذه الغزوة من حيث الماء والغذاء والنفقة والظهر (الخيل والإبل) فقد ستى هذا الجيش بـ «جيش العسرة».

ولم يجد المسلمون جيش الروم؛ إذ قد تفرّق جمعهم، وهنا استشار الرسول القائد أصحابه في ملاحقة العدو أو العودة إلى المدينة فقالوا: إن كنت أُمِرت بالسير فسِرْ. فقال (عَمَا اللهُ): «لو أُمرت به ما استشرتكم فيه»(٣). وهنا قرّر النبي(عَمَا اللهُ)

<sup>(</sup>۱) امـتاع الأسـماع: ١/ ٤٤٩، صـحيح البـخاري: ٣/ ١٣٥٩ الحـديث ٣٥٠٣، صـحيح مسلم: ٥/ ٣٣ الحديث ٢٤٠٤، سنن ابن ماجة: ١/ ٢٢ الحديث ١١٥، مسند أحمد: ١/ ٢٨٤ الحديث ١٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ٢ / ٥٢١، السيرة الحلبية: ٣ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المغازى: ٣/ ١٠١٩.

العودة إلى المدينة.

واتصل الرسول (ﷺ) بزعماء المنطقة الشمالية للجزيرة وعقد معهم معاهدة عدم تعرّض واعتداء بين الجانبين وبعث رسول الله (ﷺ) خالد بن الوليد إلى دومة الجندل خوفاً من تعاون زعيمها مع الروم في هجوم آخر وتمكن المسلمون من أسر زعيمهم وحمل الغنائم الكثيرة (١).

## محاولة اغتيال النبي (ﷺ):

أقفل النبي (ﷺ) والمسلمون راجعين إلى المدينة بعد أن أمضوا بضع عشرة يوماً في تبوك، وتحرك الشيطان في نفوس جمع ممّن لم يؤمن بالله ورسوله فعزموا على اغتيال الرسول (ﷺ) وذلك بتنفير ناقته عند مرورها عليهم ليطرحوه في وادٍ كان هناك.

وحين وصل الجيش الى العقبة (بين المدينة والشام) قال (ﷺ): «من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم» فأخذ الناس بطن الوادي وسلك هو طريق العقبة وكان يقود ناقته عمار بن ياسر ويسوقها حذيفة بن اليمان، فرأى النبي (ﷺ) في ضوء القمر فرساناً قد تلتّموا ولحقوا به من ورائه في حركة مريبة فغضب (ﷺ) وصاح بهم وأمر حذيفة أن يضرب وجوه رواحلهم؛ فتمالكهم الرعب وعرفوا بأن النبي (ﷺ) قد علم بما أضمر ته نفوسهم ومؤامر تهم فاسرعوا تاركين العقبة ليخالطوا الناس ولا تنكشف هو يتهم .

وطلب حذيفة من الرسول(ﷺ) أن يبعث اليهم من يقتلهم بعد ما عرفهم من رواحلهم ولكن رسول الرحمة عفا عنهم وأوكل أمرهم إلى الله تعالى(٢).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢ / ١٦٦، بحار الأنوار: ٢١ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) المغازى: ٣/ ١٠٤٢، مجمع البيان: ٣/ ٤٦، بحار الأنوار: ٢١ / ٢٤٧.

#### من نتائج غزوة تبوك:

١ ـ لقد برز المسلمون كقوة كبيرة منظمة، تملك العقيدة القوية فتهابهم
 الدول المجاورة والديانات الأخرى وكان هذا إنذاراً حقيقياً لكل القوى في خارج
 البلاد الاسلامية وداخلها بعدم التعرض للإسلام والمسلمين.

٢ ـ ضمن المسلمون عن طريق المعاهدات مع زعماء المناطق الحدودية
 (من جهة الشمال) أمن هذه المنطقة.

٣ ـ استفاد المسلمون من قدرتهم على تعبئة جيش كبير في العدة والعدد وازدادت خبرتهم في التنظيم والإعداد، وكانت الرحلة الى تبوك بمثابة استطلاع ميداني استفاد منه المسلمون في المراحل اللاحقة.

٤ - كانت غزوة تبوك اختباراً لمعنويات المسلمين وتمييزاً للمنافقين
 و فرزهم عن سائر المسلمين.

#### ٥\_مسجد ضرار:

لقد جاء النبي (ﷺ) بالشريعة السمحاء ودين التوحيد وعمل جاهداً أن يبني الانسان الصالح والمجتمع السليم وفق التعاليم الربانية، ولقد خاض كل المحن والابتلاءات والمعارك من أجل تطهير الانسان من دنس الشرك ووساوس الشيطان والأمراض النفسية.

وتحركت نوازع الحسد والبغض لدى مجموعة من المنافقين فعمدوا الى بناء مسجد في مقابل مسجد (قباء) زاعمين أنّه لذوي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وأسرعوا الى النبيّ (عَيَّالَةً) يطلبون منه أن يصلّي فيه ليضفي الشرعية على عملهم فأخّر الاستجابة لأنه كان على استعداد للخروج الى تبوك، فلمّا رجع من

تبوك نزل الأمر الإلهي بالنهي عن الصلاة في هذا المسجد لأنّه كان عاملاً لتفريق كلمة المسلمين والإضرار بالأُمة، وشتان بين بنيان أسس على التقوى و آخر للإضرار بالمسلمين ومن هنا أمر النبيّ (ﷺ) بهدمه وإحراقه(١).

#### ٦\_عام الوفود:

بدت سيطرة الإسلام على الجزيرة واضحة. ولم يكن رسول الله (ﷺ) ليلجأ إلى القوة والقتال إلاّ بعد إعذار وإنذار، بل وفي أكثر الوقائع كان قتال المسلمين دفاعاً، على أن بعض قوى الشرك لا تعي الحق ولا تهتدي سبيلاً إلاّ بعد عنف وقوة وتهديد ووعيد.

وحين عاد المسلمون إلى عاصمة دولتهم المدينة المنورة سير النبي (ﷺ) عدة سرايا لتطهير البلاد من أماكن الوثنية وأصنام الشرك.

ولقوة المسلمين والانتصارات المتلاحقة بدأت كل قبائل الجزيرة وزعمائها يسمعون بآذان صاغية نداء الإسلام ووضوح أهدافه وهدايته، فأخذت الوفود تقدم إلى المدينة لتعلن إسلامها بين يدي رسول الله (ﷺ) ـ لذلك سمي هذا العام بعام الوفود (١) ـ وكان النبي يستقبلهم ويحسن إليهم ويرسل لهم من يعلمهم فرائض القرآن وشرائع الاسلام.

### إسلام قبيلة ثقيف:

أملت ظروف النصر الإلهي على كل عاقل أن يتدبر أمره ويحكم عقله تجاه الإسلام. وكانت حكمة الرسول بالغة إذ أجّل فتح الطائف يوم امتنعت ثقيف فيها وها هي اليوم ترسل وفدها لتعلن إسلامها بعد أن عاندت وكابرت وقتلت سيداً من

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢٠ / ٥٣٠، بحار الأنوار: ٢٠ / ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام : ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود .

سادتها (عروة بن مسعود الثقفي) يوم جاءها مسلماً يدعوها إلى الدين الجديد.

ورحب النبي (علله) بمقدم الوفد الثقفي وضربت لهم قبة في ناحية المسجد النبوي وكلف (علله) خالد بن سعيد ليقوم بمهام التشريفات ثم بدأ الوفد يفاوض النبي (علله) على الاسلام بشروط هي: أنه يترك صنم القبيلة مدة من الزمن وأبئ النبي (علله) إلا التوحيد الناصع الخالص لله وتنازل القوم شيئاً فشيئاً حتى قبلوا الإسلام بشرط أن يعفيهم النبي (علله) عن كسر أصنامهم بأنفسهم كما شرطوا عليه أن يعفيهم من الصلاة فقال النبي (علله): «لاخير في دين لا صلاة فيه»، فقبلوا الاسلام وبقي الوفد مع النبي (علله) مدة من الزمن يتعلمون أحكام الدين. ثم كلف رسول الله (علله) أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة أن يذهبا إلى الطائف لهدم الأصنام فيها(١).

## ٧ \_ وفاة ابراهيم ابن النبيّ (ﷺ):

في غمرة أفراح النبي (ﷺ) بنجاح الإسلام وانتشار الرسالة حيث كان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، وعك إبراهيم بعد أن دخل في عامه الثاني وجعلت أُمّه (ماريا) تمرّضه ولم ينفع معه شيء فأبلغ النبي (ﷺ) باحتضار ولده فأقبل وإبراهيم يجود بنفسه في حضن أمه فأخذه النبي (ﷺ) وقال: «يا إبراهيم إنا لن نغني عنك من الله شيئاً إنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرّب ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع فإن الآخر منا يتبع الأول لوجدنا عليك يا ابراهيم وجداً شديداً ما وجدناه»(١).

وبدت علامات الحزن واضحة على قسمات وجه النبي (ﷺ) وقيل له: يا

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٥٣٧، السيرة الحلبية: ٣/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية: ٣/ ٣١١، بحار الأنوار: ٢٢ / ١٥٧.

رسول الله أولست قد نهيتنا عن هذا؟ فقال (ﷺ): «ماعن الحزن نهيت ولكني نهيت عن خمش الوجوه وشق الجيوب ورنّة الشيطان<sup>(۱)</sup>.

وروى أنه قال: «إنما هذا رحمة ومن لا يَرحم لا يُرحم»(٢).

ولعظيم منزلة النبي (عَلَيْهُ) عند الله سبحانه وما أظهر من معجزات للعالمين حتى آمنوا به ظن بعض المسلمين أنّ كسوف الشمس في يوم وفاة إبراهيم إنما كان من آيات الله لموته.

وسرعان ما ردّ النبي (عَيَّلَهُ) على هذا الزعم خشية أن تتحول الخرافة إلى سُنة ومعتقدٍ يتخذها الجاهلون. فقال (عَيَّلُهُ): «أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته» (٢٠).



<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية: ٣١١/٣١١.

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٢٢ / ١٥١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ٨٧.

# الفيضيل كالتالث

# تصفية الوجود الوثنى داخل الجزيرة

## ١ \_إعلان البراءة من المشركين:

لم يبق في الجزيرة العربية من بقي على الشرك والوثنية سوى أفراد قلائل بعد أن انتشرت العقيدة الإسلامية والشريعة السمحاء في أرجائها واعتنقها كثير من الناس. وهناكان لابد من إعلان صريح حازم يلغي كل مظاهر الشرك والوثنية في مناسك أكبر تجمع عبادي سياسي.

وحان الوقت المناسب لتعلن الدولة الإسلامية شعاراتها في كل مكان وتنهى مرحلة المداراة وتأليف القلوب التي تطلبتها المرحلة السابقة.

واختار النبي (ﷺ) يوم النحر زماناً ومنطقة منى (١) مكاناً لهذا الإعلان واختار أبا بكر ليقرأ مطلع سورة التوبة (٢) التي نزلت لذلك و تضمّنت إعلان البراءة من المشركين جميعاً بصراحة و تمثّلت بنود البراءة في ما يلي:

١ ـ لايدخل الجنة كافر.

٢ ـ لا يطوف في البيت الحرام عُريان؛ إذ كانت تقاليد الجاهلية تسمح بذلك.
 ٣ ـ لا يحج بعد هذا العام مشرك.

٤ ـ من كان بينه وبين رسول الله (عَيَّالُهُ) عهد فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له

<sup>(</sup>١) العاشر من ذي الحجة عام (٩٩).

<sup>(</sup>٢) التوبة (٩) : ١ ـ ١٣ .

عهد فإلى أربعة أشهر ثم يقتل من وُجِدَ في دار الإسلام مشركاً.

ونزل الوحي الإلهي ليبلّغ النبي (ﷺ) مبدأً مهمّاً نصّه: «أنّه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». فاستدعى النبي (ﷺ) علياً وأمره أن يسركب ناقته العضباء ويلحق بأبى بكر ويأخذ منه البلاغ ويؤديه للناس(١).

ووقف علي بن أبي طالب بين جموع الحجيج وهو يتلو البيان الإلهي بقوة وجرأة تتوائم مع حزم القرار ووضوحه. ووقف الناس ينصتون إليه بحذر ودقة. وكان أثر الإعلان على المشركين أن قدموا مسلمين على رسول الله (ﷺ).

## ٢\_مباهلة نصاري نجران:

اجتمع زعماء نصارى نجران وحكماؤهم يتدارسون أمركتاب النبي (ﷺ) الذي يدعوهم فيه إلى الاسلام. ولم يتوصلوا إلى رأي قاطع إذكانت في أيديهم تعاليم تؤكد وجود نبي بعد عيسى (ﷺ)، وما ظهر من محمد فهو يشير الى نبوته. من هنا قرّروا أن يرسلوا وفداً يقابل شخص النبي (ﷺ) و يحاوره.

واستقبل النبي (عَيَّ الوفد الكبير وقد بدى عليه عدم الرضا لمظهرهم الذي كان يحمل طابع الوثنية، فقد كانوا يرتدون الديباج والحرير ويلبسون الذهب ويحملون الصلبان في أعناقهم. ثم غدوا عليه ثانية وقد بدّلوا مظهرهم فرحّب بهم واحترمهم وفسح لهم المجال ليمارسوا طقوسهم (٢).

ثم عرض عليهم الإسلام وتلا عليهم آيات من القرآن فامتنعوا وكثر الحجاج معهم، فخلصوا إلى أن يباهلهم النبي (ﷺ) وكان ذلك بأمر من الله عز وجلّ واتفقوا على اليوم اللاحق موعداً.

<sup>(</sup>١) الكافي: ١/ ٣٢٦، الارشاد: ٣٧، الواقدي: ٣/ ١٠٧٧، خصائص النسائي: ٢٠، صحيح الترمذي: ٢/ ١٨٣، مسند أحمد: ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية: ٣/ ٢١١، السيرة النبوية: ١/ ٥٧٤.

وخرج إليهم رسول الله (عَلَيْهُ) وهو يحمل الحسين وبيده الحسن وخلفه ابنته فاطمة وابن عمّه علي بن أبي طالب امتثالاً لأمر الله تعالى الذي نصّ عليه الذكر الحكيم قائلاً: ﴿ فمن حاجَك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ﴾ (١) ولم يصحب سواهم أحداً من المسلمين ليثبت للجميع صدق نبوته ورسالته وهنا قال أسقف نجران: يا معشر النصاري اني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقي على وجه الأرض نصراني.

وحين أبوا أن يباهلوا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين قال لهم الرسول: أمّا إذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين، فأبوا، فقال: إني أناجزكم القتال. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تردّنا عن ديننا على أن نؤدي إليك في كل عام ألفي حلّة، ألفا في صفر، وألفا في رجب، وثلاثين درعاً عادية من حديد، فصالحهم على ذلك، وقال: والذي نفسي بيده إنّ الهلاك قد تدلّى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً، ولاستأصل نجران وأهله حتى الطّير على رؤوس الشّجر، ولما حال الحول على النصاري كلهم حتى يهلكوا. فرجعوا إلى بلادهم دون أن يسلموا(٢).

وروي أن السيد والعاقب من زعمائهم لم يلبثا إلّا يسيراً حتى عـادا إلى النبي (ﷺ) ليعلنا إسلامهما(٣).

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣): ٦١.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (للرازي): ٨ / ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ١ / ٣٥٧.

#### ٣\_حجة الوداع:

كان الرسول الأكرم القدوة الحسنة للإنسانية جمعاء، يبلغ آيات الله ويفسّرها ويفصّل أحكامها ببيان جلي، وجماهير المسلمين حريصة على الاقتداء به في القول والعمل. وبحلول شهر ذي القعدة من العام العاشر للهجرة عزم النبي (عَيَّلُةٌ) على أداء فريضة الحج ـ ولم يكن قد حج من قبل وذلك ليطلع الأمة على أحكام الله في فريضة الحج فتقاطرت ألوف المسلمين على المدينة وتجهزوا للخروج مع النبي (عَيَّلُةٌ) حتى بلغ عددهم ما يقارب مائة ألف مسلم من مختلف الحواضر والبوادي والقبائل، تجمعهم المودة الصادقة والأخوة الإسلامية والاستجابة لنداء الرسول القائد (عَيَّلُةٌ) بعد أن كانوا بالأمس القريب أعداءاً متنافرين، جُهالاً كافرين. واصطحب النبي (عَيَّلَةٌ) معه كل نسائه وابنته الصديقة فاطمة الزهراء، و تخلّف زوجها على بن أبي طالب في مهمة بعثه بها رسول الله الله (عَيَّلُةٌ)، واستعمل على المدينة أبا دجانة الأنصاري.

وفي منطقة ذي الحليفة أحرم النبي (ﷺ) فلبس قطعتين من قماش أبيض ولبنى عند الإحرام قائلاً: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك لا شريك لك لبيك».

وفي الرابع من شهر ذي الحجة الحرام شارف النبيّ (ﷺ) مكة وقطع التلبية، ثم دخل المسجد الحرام وهو يكثر الثناء على الله ويحمده ويشكره فأستلم الحجر وطاف سبعاً وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم سعىٰ بين الصفا والمروة والتفت الى الحجيج قائلاً: «من لم يَشق منكم هدياً فليحلّ وليجعلها عُمرة، ومن ساق منكم هدياً فليقم على إحرامه».

ولم يستجب بعض المسلمين لأمر الرسول هذا ظناً منهم أنّ عليهم أن يفعلوا

كما يفعل الرسول القائد (ﷺ) من عدم التحلّل من الإحرام، فغضب النبي (ﷺ) لموقفهم وقال: «لوكنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم»(١).

وأقفل علي بن أبي طالب (學) راجعاً من اليمن الى مكة ليلتحق برسول الله (學) وقد ساق معه (٣٤) هدياً. وعلى مقربة من مكة تعجل لدخولها واستخلف أحد افراد سريته عليها. وسرّ النبي (歌) بلقاء عليّ وما حقّه من نجاح باهر في اليمن وقال له: انطلق فطف بالبيت وحِلّ كما حلّ أصحابك. فقال (學): يا رسول الله اني أهللت كما أهللت كما أهللت كما أهللت ثم قال (學): إني قلت حين أحرمت: اللهم إني أهلّ بما اهل به عبدك ونبيك ورسولك محمد (歌): أمره (歌) أن يعود إلى سريته ويصحبها إلى مكة، ولما قدموا على النبي ( ﷺ) اشتكوا علياً (學) لأنه كان قد رفض تصرّفاً خاطئاً فعلوه في غيابه، فأجابهم النبي ( ﷺ) قائلاً: «أيها الناس لا تشكوا علياً، فوالله إنه لأخشن في ذات الله من أن يشتكى» (٢).

وفي اليوم التاسع من ذي الحجة توجه النبي (عَيَّلَيُّ) مع جموع المسلمين نحو عرفات.

ومكث رسول الله (ﷺ) في عرفات حتى غروب اليوم التاسع، ومع الظلام ركب ناقته وأفاض إلى المزدلفة وأمضىٰ فيها شطراً من الليل ولم يزل واقفاً من الفجر الى طلوع الشمس في المشعر الحرام. ثمّ توجّه في اليوم العاشر إلى «منى» وأدىٰ مناسكها من رمي الجمرات والنحر والحلق ثمّ توجّه نحو مكة لأداء بقية مناسك الحج.

وقد سمّيت هذه الحجة بـ «حجة الوداع» لأن الرسول (عَلَيْلُهُ) ودّع المسلمين في هذه الحجة التي اشار فيها الى دنو وفاته كما سُمّيت بـ «حجة البلاغ»

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢١ / ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ٢ / ٦٠٣، بحار الأنوار: ٢١ / ٣٨٥.

لأنه (ﷺ) قد بلّغ فيها ما أُنزل إليه من ربّه في شأن الخلافة من بعده، ومنهم من سمّاها بـ «حجة الإسلام» لأنها الحجّة الأولىٰ للنبي (ﷺ) والتي بين فيها أحكام الإسلام الثابتة في مناسك الحج.

# خطبة النبي (ﷺ) في حجة الوداع:

وروي أن النبي (رَهِنِيُهُ خطب خطاباً جامعاً فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها وإنّ ربا الجاهلية موضوع، وإن أوّل رباً أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وإنّ دماء الجاهلية موضوعة، وإنّ أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وإنّ مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ففيه مائة بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس إنّ الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحتقرون من أعمالكم.

أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يُحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدّة ما حرّم الله. وإن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس إن لنساءكم عليكم حقاً وإن لكم عليهن حقاً. لكم عليهن أن لا يـوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلّا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح،

فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن شيئاً، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً.

أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا يحلّ لامرئً مال أخيه إلّا عن طيب نفس. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؛ فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس إن ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجميّ فضل إلّا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال (ﷺ): فليبلّغ الشاهد منكم الغائب(۱).

أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادّعي إلى غير أيبه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً... والسلام عليكم ورحمة الله» (٢).

# ٤ ـ تعيين الوصى<sup>(٣)</sup> :

أتم المسلمون حجّهم الأكبر وهم يحتفّون بالنبي ( الله عنه وقد أخذوا مناسكهم عنه، وقرر الرسول ( الله عنه الله عنه وقرر الرسول ( الله عنه الله عنه الله وقرر الرسول ( الله عنه الله عنه وقبل أن يتفرق الحجيج ويرجعوا الى المدانهم من هذه المنطقة نزل الوحي الإلهي بآية التبليغ الآمرة والمحذّرة: ﴿ يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢١ / ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٤ / ٥٧، الطبقات الكبرى: ٢ / ١٨٤، الخصال: ص٤٨٧، بحار الأنوار: ٢١ / ٤٠٥، وقـد ورد النص في مصادر السيرة والتأريخ مع اختلاف بالزيادة والنقصان.

<sup>(</sup>٣) للمزيد من التفصيل راجع موسوعة الغدير للعلَّامة الأميني الجزء الأوَّل.

الناس¥<sup>(۱)</sup>.

لقد حمل هذا الخطاب الإلهي أمراً مهماً جدّاً فأي تبليغ مهم هذا قد طُلب من الرسول (ﷺ) انجازه ولم يكن قد أنجزه إلى ذلك الحين؟ وقد أمضى النبي (ﷺ) ما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً يبلّغ آيات الله وأحكامه ويدعو الناس إلى دين الله! وقد نال ما نال من عظيم المحن والبلاء والجهد، كي يقال له: «فما بلغت رسالته».

وهنا أصدر النبي (عَلَيْلُهُ) أوامره بأن تقف القوافل حتى يلحق آخرها بأولها في يوم قائظ يضطر المرء فيه أن يلف رأسه وقدميه من شدة حرّ الرمضاء ليتلو عليهم أمر السماء ويتمم تبليغ الرسالة الخاتمة. إنها الحكمة الإلهية أن يتم التبليغ في هذا المكان وفي هذا الظرف كي يبقىٰ عالقاً في وجدان الأُمة، حيّاً في ذاكر تها على مرّ الزمن حفاظاً على الرسالة والأُمة الاسلامية.

وجمعت الرحال وصنع منها منبر صعد عليه النبي (ﷺ) بعد أن صلّى في جموع المسلمين فحمد الله واثنى عليه وقال بصوت رفيع يسمعه كل من حضر:

«أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلّغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً. قال (ﷺ): ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك قال(ﷺ): اللهم أشهد. ثم قال:(ﷺ) فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون عليّ الحوض وإنّ عرضه مابين صنعاء وبُصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظرواكيف تخلفوني في الثقلين.

فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله؟ قال (عَيَّلِيُّةُ): الثقل الأكبركتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلوا. والآخر الأصغر عترتي. وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فسألت ذلك لهما ربّي فلا تقدّموهما فتهلكوا

<sup>(</sup>١) المائدة (٥): ٧٧.

### ولا تقصروا عنهما فتهلكوا.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب حتى رؤي بياض أبطيهما وعرفه الناس أجمعون. فقال (ﷺ): «أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال (ﷺ): إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلى مولاه ـ يقولها ثلاث مرات ـ .

ثم قال ﴿ الله عنه وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحقّ معه حيث دار، ألا فليبلّغ الشاهد الغائب».

ثم لم يتفرّقوا حتّى نزل أمين وحي الله بقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ﴾ (١) فقال رسول الله (ﷺ): «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي بعدي».

ثم أمر (ﷺ) أن تنصب خيمة لعلي (ﷺ) وأن يدخل عليه المسلمون فوجاً فوجاً ليسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل الناس كلهم ذلك وأمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين ممن معه أن يفعلن ذلك.

وكان في مقدمة المهنّئين أبو بكر وعمر بن الخطاب، كلٌ يقول: بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة (٢).

## ٥ ـ ظهور المتنبئين:

تفرّقت جموع الحجيج من منطقة غدير خم متّجهة نحو العراق والشام واليمن، واتّجه النبي (ﷺ) نحو المدينة. وحمل الجميع وصية الرسول(ﷺ) بالخلافة والقيادة من بعده لربيبه على بن أبى طالب(ﷺ) لتستمر حركة الرسالة

<sup>(</sup>١) المائدة (٥): ٣.

<sup>(</sup>٢) راجع تأريخ اليعقوبي: ٣/ ١١٢، ومسند أحمد: ٤ / ٢٨١، البداية والنهاية: ٥ / ٢١٣، وموسوعة الغدير: ١ / ٤٦٠، ١٣١، ١٩٦، ٢٠٠، ٢٨٠، ٢٨٧، ٢٨٧، ٢٩٧، ٢٩٧، ٢٩٧، ٢٠١، والجزء: ١١ / ١٣١.

الإسلامية بنهج نبوي وتجتاز العقبات بعد رحيل القائد الأوّل وذلك بعد أن عرّف بعليّ ( ولا الله الله الله الله و التاريخي الخالد بل منذ يوم الدار حيث أنّه وصفه بالوزير الناصح والأخ المؤازر والعضد المدافع والخليفة الذي يجب على الناس من بعده أن يطيعوه ويتّبعوه ويتّخذوه لأنفسهم قائداً وزعيماً.

وبعد أن انبسط سلطان الدين وقويت مركزية القرار في المدينة لم يعد بأمر خطير نفور جماعة عن الدين أو ارتداد أفراد عن التسليم لما جاء به النبي (ﷺ) أو وجود أفراد في الأطراف البعيدة عن المدينة يرون في عنصر الدين وسيلة لتحقيق بعض آمالهم ورغباتهم المريضة.

من هنا أخذ مسيلمة يدّعي النبوّة كذباً وكتب إلى النبي (ﷺ كتاباً ذكر فيه أنّه بُعث أيضاً ويطلب فيه من النبي (ﷺ) أن يشاركه في سلطان الأرض. ولما وقف النبي (ﷺ) على مضمون الرسالة التفت إلى من حملها اليه وقال:

«لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما لأنكما أسلمتما من قبل وقبلتما برسالتي فلِمَ اتّبعتما هذا الأحمق وتركتما دينكما؟».

ثم ردّ على مسيلمة الكذّاب برسالة كتب فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذّاب. السلام على من اتّبع الهدى، أما بعد فإنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» (١٠).

وقد أفلح المسلمون في القضاء على حركات الارتداد التي قام بها بـعض الدجّالين مثل الأسود العنسى ومسيلمة وطلحة.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٦٠٠.

# ٦ \_التعبئة العامّة لغزو الروم":

أبدى النبي (عَلَيْهُ) اهتماماً كبيراً للحدود الشمالية للدولة الإسلامية حيث تتواجد دولة الروم المنظمة وصاحبة الجيش القوي. ولم تكن دولة فارس ذات أثر مُقلق على الدولة الإسلامية لأنّ علامات الانهيار كانت قد بدت عليها، كما أنها لم تكن تملك عقيدة روحية تدافع عنها كالمسيحية لدى الروم، فهي التي كانت تشكّل خطراً على الكيان الإسلامي الفتيّ، خاصة وأن بعض عناصر الشغب والنفاق قد أجليت عن الدولة الإسلامية فذهبت إلى الشام ولحق بها آخرون، وكان وجود نصارى نجران عاملاً سياسياً يدفع الروم لنصر تهم.

ومع ذلك فإنّ كل هذه الأمور لم تكن عوامل آنية تستدعي الاهتمام الكبير الذي ظهر واضحاً من إعداد النبي (عَيَّلُهُ) لجيش كبير ضم وجوه كبار الصحابة ما خلا علياً وبعض المخلصين معه فقد أراد النبي (عَيَّلُهُ) أن يخلو الجو السياسي من أمور قد تعيق عملية انتقال السلطة إلى علي بن أبي طالب (عله الله المعام الخلافة من بعده، بعد أن لمس النبيّ تحسّساً وانزعاجاً من بعض الأطراف بعد تأكيده المستمر على مرجعية عليّ (عله وصلاحيته لإتمام مسيرة النبي (عَلَيْهُ) في المدينة ليتم استلام علي (عله في الدولة من بعده دون صِدام وشجار؛ ولهذا في المدينة ليتم استلام علي (عله ألى أسامة بن زيد \_القائد الشاب الذي نصبه عقد النبي (عَلَيْهُ) في اشارة بليغة إلى أهمية الكفاءة في القيادة \_ وجعل تحت إمرته شيوخ الأنصار والمهاجرين، وقال له: «سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد شيوخ الأنصار والمهاجرين، وقال له: «سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد ويتك هذا الجيش فأغز صباحاً على أهل أبني».

<sup>(\*)</sup> عقد النبي (عَلَيْكُ ) اللواء لأسامة في صفر عام ( ١١ هـ).

ولكنّ روح التمرد والطمع في السلطان وقلة الانضباط دفعت بعض العناصر إلى عدم التسليم التام لأمر النبي (على الله الله الله الله على المجتمع في معسكر قصدها النبي (على ومن هنا حاولت أن تؤخّر حركة الجيش المجتمع في معسكر «الجرف». وبلغ النبي (على الله فغضب وخرج وهو ملتحف قطيفة، وقد عصّب جبهته بعصابة من ألم الحمّى التي أصابته إلى المسجد فصعد المنبر ثم حمد الله وأئنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة، ولئن طعنتم في إمارتي أباه من قبله وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاً وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليّ وإنهما لمخيلان لكل خير (۱)، واستوصوا به خيراً فإنه من خياركم» (۱).

واشتدت الحمى برسول الله (ﷺ) ولم يُغفله ثقل المرض عن الاهتمام الكبير لخروج الجيش فكان يقول: «أنفذوا جيش أسامة»(٢) لكل من كان يعوده من أصحابه ويزيد إصراراً بقوله: «جهّزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه»(٤). وأوصل بعض المسلمين أنباء تدهور صحة النبي (ﷺ) الى معسكر المسلمين في الجرف فرجع أسامة ليعود النبي (ﷺ) فحثّه النبيّ على المضيّ نحو هدفه الذي رسمه له وقال له: «أغد على بركة الله».

فعاد أسامة مسرعاً إلى جيشه يحثه على الرحيل والتوجه للقيام بالمهمة المخوّلة إليه ولكن المتقاعسين وذوي الأطماع في الخلافة تمكّنوا من عرقلة مسيرة الجيش زاعمين أنّ النبي (ﷺ) يحتضر، بالرغم من تأكيد الرسول (ﷺ) بالتعجيل في المسير وعدم التردد في المهمّة التي جعلها على عاتق جيش أسامة.

<sup>(</sup>١) بمعنى أنهما ممن يتفرّس فيهماكل خير. والخوليّ: هو الراعي الحسن القيام على المال.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٢ / ١٩٠١، ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل : ١ / ٢٣.

# الفيضًالُ الرابع

# أيام الرسول (ﷺ) الأخيرة

## ١ \_الحيلولة دون كتابة الوصية:

ورغم ثقل الحمى وألم المرض خرج النبي (ﷺ) مستنداً على على (ﷺ) والفضل بن العباس ليصلي بالناس وليقطع بذلك الطريق على الوصوليين الذين خطّطوا لمصادرة الخلافة والزعامة التي طمحوا لها من قبل حيث تمرّدوا على أوامر الرسول (ﷺ) بالخروج مع جيش أسامة بكل بساطة والتفت النبيّ بعد الصلاة إلى الناس فقال: «أيها الناس سُعّرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإني والله ما تمسكون عليّ بشيء، إني لم أحلّ إلا ما أحلّ الله، ولم أحرّم إلا ما حرّم الله السيئة التي ستجلب الويلات للأمة حين يتزعّمها جهالها.

واشتد مرض النبي (ﷺ) واجتمع الصحابة في داره ولحق بهم من تخلّف عن جيش أسامة فلامهم النبي (ﷺ) على تخلّفهم واعتذروا بأعذار واهية. وحاول النبي (ﷺ) بطريقة أخرى أن يصون الأمة من التردي والسقوط فقال لهم: ايتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده، فقال عمر ابن الخطاب: إنّ رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبناكتاب الله(۱)،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢ / ٩٥٤، الطبقات الكبرى: ٢ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم وكتاب الجهاد باب جوائز الوفد.

ثم قال (عَيِّلُهُ): قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع.

وكم كانت الأُمة بحاجة ماسة الى كتاب الرسول (ﷺ) هذا، حتى أن إبن عباس كان يأسف كلما يذكر ذلك ويقول: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله(٢).

ولم يصر نبي الرحمة على كتابة الكتاب بعد اختلافهم عنده خوفاً من تماديهم في الإساءة وإنكارهم لما هو أكبر، فقد علم ( الله على الإساءة وإنكارهم لما هو أكبر، فقد علم ( المبعوه ثانية بشأن الكتاب قال ( الله على الله على الله على التأريخ لم تذكر سوى اثنتين منها وهما: اخراج المشركين من جزيرة العرب واجازة الوفد كماكان يجيزهم.

وعلّق السيد محسن الأمين العاملي على ذلك قائلاً: والمتأمل لا يكاد يشك في أن الثالثة سكت عنها المحدّثون عمداً لا نسياناً وأنّ السياسة قد اضطرتهم الى السكوت عنها وتناسيها وأنّها هي طلب الدواة والكتف ليكتبها لهم (١).

## ٢ ـ الزهراء (ﷺ) تزور أباها (ﷺ):

أقبلت الزهراء (ﷺ) وهي تجر أذيال الحزن وتتطلع إلى أبيها وهو على

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢ / ٢٤٤ ، كنز العمال: ٣ / ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب العلم: ١ / ٢٢ و ٢ / ١٤، الملل والنحل: ١ / ٢٢، الطبقات الكبرى: ٢ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ٢٢ / ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة: ١ / ٢٩٤ . راجع صحيح البخارى: باب مرض النبي (عَلَيْكُ ).

وشك الالتحاق بربه فجلست عنده منكسرة القلب دامعة العين وهي تردد: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمالً اليتاميٰ عصمة للأرامل

وفي هذه اللحظات فتح النبي (ﷺ) عينيه وقال بصوت خافت: يا بنية هذا قول عمك أبي طالب لا تقوليه ولكن قولي: ﴿ وما محمد إلّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴾ (١).

وكأنّ النبي (ﷺ) كان يريد بذلك أن يهتىء ابنته فاطمة (ﷺ) لما سيجري من أحداث مؤسفة فإن ذلك كان هو الأنسب لتلك من قول أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

ولكنها سئلت بعد وفاة أبيها (ﷺ) عن ذلك فقالت: أخبرني رسول الله (ﷺ) أنه قد حضر أجله وأنه يقبض في وجعه هذا، فبكيت ثم أخبرني أني أول أهله لحوقاً به فضحكت (٢).

# ٣ \_ اللحظات الأخيرة من عمر النبي ( عَلَيْ الله عنه ):

وكان علي (إلله ملازماً للرسول (ﷺ) ملازمة ذي الظل لظلّه حتى آخر لحظات حياته الشريفة وهو يوصيه ويعلّمه ويضع سرّه عنده. وفي الساعة

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣): ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٢ / ٢٤٧، الكامل في التأريخ: ٢ / ٢١٩.

الأخيرة قال رسول الله ( ﷺ): ادعوا لي أخي \_ وكان ( ﷺ) قد بعثه في حاجة فجاءه بعض المسلمين فلم يعبأ بهم الرسول ( ﷺ) حتى جاء على ( ﷺ) فقال ( ﷺ) له: أدن مني. فدنا على ( ﷺ) فاستند إليه فلم يزل مستنداً إليه يكلمه حتى بدت عليه ( ﷺ) علامات الاحتضار (١١)، و توفّي رسول الله ( ﷺ) وهو في حجر علي ( ﷺ) على ( ﷺ) نفسه في إحدى خطبه ( ١) الشهيرة.

## ٤\_وفاة النبي (ﷺ) ومراسم دفنه:

ولم يكن حول النبي (ﷺ) في اللحظات الأخيرة إلّا علي بن أبي طالب وبنو هاشم ونساؤه. وقد علم الناس بوفاته (ﷺ) من الضجيج والصراخ الذي علا من بيت الرسول (ﷺ) حزناً على فراق الحبيب، وخفقت القلوب هلعة لرحيل أشرف خلق الله. وانتشر خبر الوفاة في المدينة انتشار النار في الهشيم ودخل الناس في حزن وذهول رغم أنه (ﷺ) كان قد مهد لذلك ونعي نفسه الشريفة عدّة مرات وأوصى الأمة بما يلزمها من طاعة وليّها وخليفته من بعده علي ابن أبي طالب. لقد كانت وفاته صدمة عنيفة هرّت وجدان المسلمين، فهاجت المدينة بسكانها وازدادت حيرة المجتمعين حول دار الرسول (ﷺ) فهاجت المدينة بمر بن الخطاب التي قالها وهو يهدد بالسيف: إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله (ﷺ) قد مات، إنه والله ما مات ولكنّه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران (٢).

ورغم أنّه لا تشابه بين غياب موسى (الله على ووفاة النبي محمد (ﷺ)،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: خطبة ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التأريخ: ٢ / ٣٢٣، الطبقات الكبرى : ٢ / ٢٦٦، السيرة النبوية لزيني دحلان: ٢ / ٣٠٦.

لكن مواقف عمر التالية لعلَّها تكشف النقاب عن إصراره على هذه المقارنة.

نعم لم يهدأ عمر حتى قدم أبو بكر من السنح و دخل إلى بيت رسول الله (ﷺ) فكشف عن وجه النبي (ﷺ) وخرج مسرعاً وقال: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت و تلا قوله تعالى: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ وهنا هدأت فورة عمر وزعم أنه لم يلتفت الى وجود مثل هذه الآية في القرآن الكريم (١٠).

وأسرع أبو بكر وعمر بن الخطاب مع بعض أصحابهما إلى سقيفة بني ساعدة بعد أن عرفا أنّ اجتماعاً طارئاً قد حصل في السقيفة فيما يخصّ الخلافة بعد وفاة رسول الله (ﷺ). متناسين نصبُ عليّ بن أبي طالب وكذا بيعتهم إيّاه بالخلافة وغير مدركين أنّ تصرفهم هذا يعدّ استخفافاً بحرمة رسول الله (ﷺ) وجسده المسجّىٰ.

وأمّا عليّ بن أبي طالب (هلل ) وأهل بيته فقد انشغلوا بتجهيز الرسول (هلل ) ودفنه فقد غسّله على ذلك الرسول (هلل ) ودفنه فقد غسّله على من دون أن ينزع قميصه وأعانه على ذلك العباس بن عبد المطلب ابنه والفضل وكان يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيّاً وميّتاً (٢).

ثم وضعوا جسد الرسول (ﷺ) على سرير وقال علي (ﷺ): إن رسول الله (ﷺ) إمامنا حياً وميتاً فليدخل عليه فوج بعد فوج فيصلّون عليه بغير إمام وينصرفون. وأوّل من صلى على النبي (ﷺ) على (ﷺ) وبنو هاشم ثم صلّت الانصار من بعدهم (٣).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢ / القسم الثانى: ٥٣ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن كثير: ٤ / ٥١٨.

<sup>(</sup>٣) الارشاد: ١ / ١٨٧ واعيان الشيعة: ١ / ٢٩٥ .

ووقف علي (ﷺ) بحيال رسول الله (ﷺ) وهو يقول: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم إنّا نشهد أن قد بلّغ ما أنزل اليه ونصح لأمته وجاهد في سيل الله حتى أعز الله دينه وتمّت كلمته، اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل الله إليه وتبّتنا بعده واجمع بيننا وبينه، فيقول الناس: آمين، حتى صلّى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان (۱). وحفر قبر للنبي (ﷺ) في الحجرة التي توفي فيها. وحين أراد علي (ﷺ) أن ينزله في القبر نادت الأنصار من خلف الجدار: يا علي نذكرك الله وحقّنا اليوم من رسول الله أن يذهب، أدخل منا رجلاً يكون لنا به حظّ من مواراة رسول الله. فقال (ﷺ) ليدخل أوس بن خولي، وكان بدرياً فاضلاً من بني وف.

ونزل عليّ (ﷺ) الى القبر فكشف عن وجه رسول الله ووضع خدّه على التراب، ثم أهال عليه التراب.

ولم يحضر دفن النبي (ﷺ) والصلاة عليه أحد من الصحابة الذين ذهبوا الى السقيفة.

فسلامٌ عليك يا رسول الله يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حياً.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢ / ٢٩١.

# الفصكاك كخافيش

## من معالم الرسالة الإسلامية الخاتمة

# بماذا بعث النبي محمد (عَلِيْ اللهُ) (١) ؟

بعث الله تعالى نبيته محمداً (عَلَيْهُ على حين فترة من الرسل خاتماً للنبيين وناسخاً لشرائع من كان قبله من المرسلين إلى الناس كافة أسودهم وأبيضهم عربيهم وعجميهم وقد ملئت الأرض من مشرقها إلى مغربها بالخرافات والسخافات والبدع والقبائح وعبادة الأوثان.

فقام (ﷺ) في وجه العالم كافة ودعا إلى الايمان بإله واحد خالق رازق مالك لكل أمر، بيده النفع والضر، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يتخذ صاحبة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

بعثه آمراً بعبادته وحده لا شريك له مبطلاً عبادة الاصنام والاو ثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع ولا تدفع عن أنفسها ولا عن غيرها ضراً ولا ضيماً، متمماً لمكارم الاخلاق حاثاً على محاسن الصفات آمراً بكل حسن ناهياً عن كل قبيح.

<sup>(</sup>١) تجد هذا البحث في سيرة النبي (عَيَّلِتُهُ ) للسيد محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيعة.

## سهولة الشريعة الاسلامية وسماحتها

واكتفى من الناس بأن يقولوا لا إله إلّا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا بأحكام الاسلام. وكان قول هاتين الكلمتين (لا إله إلّا الله، محمد رسول الله) يكفي لأن يكون لقائله ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

## سمو التعاليم الاسلامية

وبعث بالمساواة في الحقوق بين جميع الخلق، وأنّ أحداً ليس خيراً من أحد إلا بالتقوى. وبالأُخوّة بين جميع المؤمنين وبالكفاءة بينهم: تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وبالعفو العام عمن دخل في الاسلام.

وسنّ شريعة باهرة وقانوناً عادلاً تلقّاه عن الله تعالى فكان هذا القانون جامعاً لأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وما يحتاجونه في معاشهم ومعادهم وكان عبادياً اجتماعياً سياسياً أخلاقياً لا يشذّ عنه شيء مما يمكن وقوعه في حياة البشر مستقبلاً ويحتاج اليه بنو آدم، فما من واقعة تقع ولا حادثة تحدث إلّا ولها في الشريعة الاسلامية أصل مسلّم عند المسلمين ترجع اليه.

على أن العبادات في الدين الاسلامي لا تتمحض لمجرد العبادة ففيها منافع بدنية واجتماعية وسياسية فالطهارة تفيد النظافة، وفي الصلاة رياضة روحية وبدنية، وفي صلاة الجماعة والحج فوائد اجتماعية وسياسية ظاهرة، وفي الصوم فوائد صحية لا تنكر، والاحاطة بفوائد الاحكام الاسلامية الظاهرة فضلاً عن الخفية أمر متعذّر أو عسير.

ولما في هذا الدين من محاسن وموافقة أحكامه للعقول وسهولتها

وسماحتها ورفع الحرج فيه والاكتفاء بإظهار الشهادتين ولما في تعاليمه من السمو والحزم والجد دخل الناس فيه افواجاً وساد أهله على أعظم ممالك الأرض واخترق نوره شرق الارض وغربها ودخل جميع أقاليمها وأقطارها تحت لوائه ودانت به الأمم على اختلاف عناصرها ولغاتها.

ولم يمض زمن قليل حتى أصبح ذلك الرجل الذي خرج من مكة مستخفياً وأصحابه يعذّبون ويستذلون ويفتنون عن دينهم ، يعتصمون تارة بالخروج إلى الحبشة مستخفين وأخرى بالخروج الى المدينة متسللين، يدخل مكة بأصحابه هؤلاء في عمرة القضاء ظاهراً لا يستطيعون دفعه ولا منعه ولم تمض إلاّ مدة قليلة حتى دخل مكة فاتحاً لها وسيطر على أهلها من دون أن تراق محجمة دم بل ولا قطرة دم فدخلوا في الاسلام طوعاً وكرهاً وتوافدت عليه رؤساء العرب ملقية إليه عنان طاعتها وكان من قبل هذا الفتح بلغ من القوة أن بعث برسله وسفرائه إلى ملوك الأرض مثل كسرى وقيصر ومن دونهما ودعاهم إلى الاسلام وغزا بلاد قيصر مع بُعد الشقة وظهر دينه على الدين كله كما وعده ربه حسبما صرّح تعالى بذلك في سورة النصر، والفتح وغيرهما وكما تخبرنا بذلك كتب التاريخ.

ولم يقم هذا الدين بالسيف والقهركما يصوّره من يريد الوقيعة فيه بل كما أمر الله تعالى: ﴿ أدع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (١). ولم يحارب أهل مكة وسائر العرب حتى حاربوه وأرادوا قتله واخرجوه، وأقر أهل الاديان التي نزلت بها الكتب السماوية على أديانهم ولم يجبرهم على الدخول في الاسلام.

<sup>(</sup>١) النحل (١٦): ١٢٥.

#### القرآن الكريم

وانزل الله تعالى على نبيّه حين بعثه بالنبوّة قرآناً عربيّاً مبيّناً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد أعجز النبي (على) به البلغاء وأخرس الفصحاء وتحدّاهم فيه فلم يستطيعوا معارضته وهم أفصح العرب بل واليهم تنتهي الفصاحة والبلاغة، وقد حوى هذا الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم عليم من أحكام الدين وأخبار الماضين وتهذيب الاخلاق والأمر بالعدل والنهي عن الظلم وتبيان كل شيء ما جعله يختلف عن كل الكتب حتى المنزّلة منها وهو ما يزال يتلى على كر الدهور ومر الأيام وهو غض طري يحيّر ببيانه العقول ولا تملّه الطباع مهما تكررت تلاوته وتقادم عهده.

وقد كان القرآن الكريم معجزة فيما أبدع من ثورة علمية وثقافية في ظلمات الجاهلية الجهلاء وقد أرسى قواعد نهضته على منهج علمي قويم، فحثّ على العلم وجعله العامل الأوّل لتسامي الانسان نحو الكمال اللائق به وحثّ على التفكير والتعقّل والتجربة والبحث عن ظواهر الطبيعة والتعمق فيها لاكتشاف قوانينها وسننها وأوجب تعلّم كل علم تتوقف عليه الحياة الاجتماعية للانسان واهتم بالعلوم النظرية من كلام وفلسفة وتاريخ وفقه وأخلاق، ونهى عن التقليد واتباع الظن وأرسى قواعد التمسك بالبرهان.

وحثّ القرآن على السعي والجد والتسابق في الخيرات ونهى عن البطالة والكسل ودعا الى الوحدة ونبذ الفرقة . وشجب العنصرية والتعصبات القبلية الجاهلية .

وأقر الاسلام العدل كأساس في الخلق والتكوين والتشريع والمسؤولية وفي الجزاء والمكافاة ، وهو أوّل من نادى بحق المساواة بين أبناء الانسان أمام قانون الله وشريعته وأدان الطبقية والتمييز العنصري وجعل ملاك التفاضل عند الله أمراً معنوياً هو التقوى والاستباق الى الخيرات، من دون أن يجعل هذا التفاضل سبباً للتمايز الطبقى بين أبناء المجتمع البشري .

وبالغ الاسلام في حفظ الأمن والمحافظة على الأموال والدماء والأعراض وفرض العقوبات الشديدة على سلب الأمن بعد أن شيّد الارضية اللازمة لاستقرار الأمن والعدل وجعل العقوبة آخر دواء لعلاج هذه الأمراض الاجتماعية بنحو ينسجم مع الحرية التي شرّعها للانسان. ومن هناكان القضاء في الشريعة الاسلامية مرتكزاً على إقرار العدل والأمن وإحقاق الحقوق المشروعة مع كل الضمانات اللازمة لذلك.

واعتنى الاسلام بحفظ الصحة والسلامة البدنية والنفسية غاية الاعتناء وجعل تشريعاته كلها منسجمة مع هذا الأصل المهم في الحياة .

#### الواجبات والمحرمات في الشريعة الاسلامية:

وترتكز الواجبات والمحرّمات في الشريعة الاسلامية على أسس فطرية واقعية وأمورٍ تستلزمها طبيعة الأهداف السامية للشريعة التي جاءت لإخراج هذا الانسان من ظلمات الجاهلية وهدايته الى نور الحق والكمال، ولا تحتاج الانسانية الى شيء يرتكز عليه الكمال البشري إلّا وأوجبته الشريعة الاسلامية على الانسان وهيّأت له سبل الوصول إليه، وحرّمت كل شيء يعيق الانسان عن السعادة الحقيقية المنشودة له وسدّت كل منافذ السقوط الى هوّة الشقاء.

وأباحت الطيبات ولذائذ الحياة الدنيا وزينتها مما لا يخل بأصول الشريعة ومدارج الكمال البشري وحدّدت قنواتها حين حدّدت الأهداف

السامية وحرّمت ما يضرّ وأوجبت ما ينبغي للانسان امتثاله .

ومع ذلك كله فقد اعتبرت الشريعة مكارم الاخلاق أهدافاً أساسيّة ينبغي للانسان الذكي اللبيب أن يحصل عليها في هذه الحياة الدنيا ليسعد بها في الدنيا ويحيا بها في الآخرة ذات الحياة الأبدية الدائمة .

واعتنى الاسلام بالمرأة اعتناءً بالغاً وجعلها ركن العائلة وأساس السعادة في الحياة الزوجية وشرّع لها من الحقوق والواجبات ما يضمن لها عرّتها وكرامتها وتحقيق سعادتها وسعادة أبنائها ومجتمعها الإنساني .

وصفوة القول أنّ الإسلام لم يغفل عن تشريع كل ما يحتاجه المجتمع البشري في تكامله وارتقائه.

# الفضُ لُلُسِيّادِسُ

# تراث خاتم المرسلين(ﷺ)

قال تعالىٰ : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ (١).

١ ـ رسالة إلهية شاملة قام بتبليغها الى البشرية عامّة.

٢ ـ أمّة مسلمة تحمل مشعل الرسالة وعبير النبوة الى سائر الأمم.

٣ ـ ودولة اسلامية ذات كيان سياسي مستقل ونظام إلهي فريد.

٤ ـ وقيادة معصومة تخلف الرسول القائد وتمثّله خير تمثيل.

واذا قصرنا النظر على التراث المسموع أو المكتوب والمدوّن وكان تعريفنا لتراث الرسول الخاتم (الله الله كل ما قدّمه الى البشرية والأمة الاسلامية من عطاء مقروء أو مسموع، فينبغي لنا أن نصنّف ما قدّمه إليهم الى:

١ ـ القرآن الكريم.

٢ \_ السنة الشريفة.

(١) الحمعة (٦٢): ٢ .

ويشترك العطاءان بأنهما من فيض السماء على الانسان بتوسط هذا الرسول الكريم. فهما وحي الله على قلب محمد ( الله الذي لم ينطق عن الهوى.

ويتميّز القرآن الحكيم أولاً بأن شكله ومحتواه (نصّه ومضمونه) معاً من الله تعالى، فالصياغة إلهية معجزة كما أنّ مضمونه كذلك. على أن جمعه وتدوينه ـكما هو الصحيح والثابت تأريخياً ـ قد تمّ في عصر الرسول نفسه وقد تواتر إلينا نصّه بشكل كامل غير محرّف.

والوثائق التأريخية الدالة على تدوين النص القرآني في عصر الرسول (ﷺ) غير قليلة، نكتفى بنص قرآني و آخر غير قرآني على ذلك.

فالأول: قوله تعالى: ﴿ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً ﴾ (١).

والثاني: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ﷺ) حيث قال: «... ما نزلت على رسول الله (ﷺ) آية من القرآن إلّا أقرأنيها وأملاها عليّ فكتبتها بخطّي وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامّها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت من كتاب الله ولا علماً أملاه عليّ وكتبته منذ دعا لي بما دعا»(٢).

والمسلمون جميعاً متفقون على أن النبي (ﷺ) بلّغ القرآن كاملاً، وأن القرآن المتداول اليـوم بـين المسـلمين هـو الذي كـان مـتداولاً فـي عـهد النبى (ﷺ) لم يُزَد فيه شيء ولم ينقص منه شيء.

وأمّا السنة الشريفة والحديث النبوي، فهو بشريّ الصياغة إلهيّ

<sup>(</sup>١) الفرقان (٢٥): ٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ١ / ٦٢ ـ ٦٣ كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث.

المضمون، ويتميّز بالفصاحة الكاملة وتتجلى فيه عظمة الرسول وكماله وعصمته والتسديد الإلهي له.

ومن هناكان القرآن الكريم هو المصدر الأوّل للتشريع والينبوع الاساسي للمعرفة التي تحتاجها البشرية على مدى الحياة. قال تعالى: ﴿قَلَ إِنّ هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من وليّ ولا نصير ﴾ (١).

واعتبر القرآن الكريم السُنّة الشريفة ثاني مصدر للتشريع الربّاني حيث اعتبرت سنّة النبي الكريم مصدراً تشريعياً تالياً للقرآن باعتبار النبي (الله مفسراً للذكر الحكيم وأسوة حسنة يُقتدى بها، وعلى الناس أن يأخذوا بأوامره وينتهوا عن نواهيه (٢).

ولكن السنة النبوية \_ وللأسف \_ لقيت بعد عصر الرسول ( الله و بالذات عصر الخلفاء الأوائل وضعاً سيئاً حيث أقدم أبو بكر وعمر على منع تدوين حديث الرسول ( الله وقاما بحرق ما دونه بعض الصحابة بحجة أن ذلك النهي جاء منهما \_ ومن عمر بالذات \_ حرصاً منهما على القرآن الكريم لأن تدوين السنة والاهتمام بها يؤدي بالتدريج الى الغفلة عن القرآن أو إلى ضياع القرآن من حيث التباسه بالحديث .

ولكن أهل البيت وأتباعهم وكثير من المسلمين قد تعاملوا مع سنة الرسول (ﷺ) التعامل اللائق بها من الاحترام والتقديس مستلهمين ذلك من القرآن الكريم، ومن هنا أخذوا يتداولونها حفظاً وتحديثاً وتدويناً وتطبيقاً بالرغم من الحظر الرسمي للتدوين. الذي كان لسبب آخر -كما يبدو- غير ما

<sup>(</sup>١) البقرة (٢): ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) النحل (١٦): ٤٤، والاحزاب (٣٣): ٢١ والحشر (٥٩): ٧.

ذكر، ببطلان ما ذكر من الأسباب. حيث خالف العلماء والخلفاء فيما بعد ذلك الحظر وراحوا يحتّون على التدوين.

وأول من بادر الى تدوين السنة الشريفة واعتنى بها أشد الاعتناء هو ربيب الرسول (ﷺ) ووصيّه الإمام على بن أبي طالب (ﷺ). قال: «وقد كنت أدخل على رسول الله (ﷺ) كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها، أدور معه حيثما دار. وقد علم أصحاب رسول الله (ﷺ) أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري... وكنت إذا سألته أجابني واذا سكت وفنيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول الله (ﷺ) آية من القرآن الا أقرأنيها وأملاها عليّ فكتبتها بخطّي وعلّمني تأويلها وتفسيرها... وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون منزلاً على أحد قبله من طاعة أو معصية الا علّمنيه وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً...» (١).

وتمثّلت مدوّنات الامام عليّ (ﷺ) مما أملاه عليه الرسول (ﷺ) في ما يسمّى بكتاب على وما يسمّى بالجامعة أو الصحيفة.

قال ابو العباس النجاشي المتوفى سنة ( 20 % ه): أخبرنا محمد بن جعفر (النحوي التميمي و هو شيخه في الاجازة) مسنداً الى عذافر الصيرفي قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر (學) فجعل يسأله وكان أبو جعفر (學) له مكرماً فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر (學): يا بني قم فاخر جكتاب علي (學)، فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً، ففتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة فقال ابو جعفر (學): هذا خط علي (學) وإملاء رسول الله (歌) وأقبل على الحكم وقال: يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل (學)(؟).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ١٩٨ والكافي: ١ / ٦٢ \_ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ التشريع الاسلامي: ٣١.

وعن ابراهيم بن هاشم مسنداً الى أبي جعفر (ﷺ): في كتاب على كل شيء يحتاج اليه حتى أرش الخدش (١٠).

وأما صحيفة عليّ (學) أو الجامعة فهي مدوّنة أخرى لعلي (學) على الله على حلاً جلدٍ طوله سبعون ذراعاً فعن أبي بصير (學): أنه قال له الامام الصادق (學) فيما قال له: وان عندنا الجامعة، صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (歌夢) واملائه من فلق فيه وخط علي (學) بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج اليه الناس حتى الارش في الخدش ().

هذا هو موقف أهل البيت ( المنه السنة الشريفة .

وأما الموقف الحكومي الرسمي في خلافة الشيخين فقد ترك آثاراً سلبية كبيرة حيث استمر هذا الحظر إلى ما لا يقل عن قرن واحد وأدّى الى ضياع كثير منها، وفتح الباب أمام تسرّب الإسرائيليات الى مصادر الثقافة عند المسلمين، كما وأنتج انفتاح باب الرأي والاستحسان على مصراعيه حتى غدا الرأي مصدراً من مصادر التشريع بل قد قدّمه البعض حتى على نصوص السنة النبوية الشريفة؛ إذ لم يصمد كثير من النصوص أمام النقد العلمي. وهذا قد أدّى بدوره الى شخة النصوص النبوية الصحيحة عند أهل السنة وعدم وفائها بما تحتاجه الأمة في عصورها المقبلة.

ولكن أهل البيت (بهي) قد وقفوا أمام هذا التيّار الجارف بكل حزم واستطاعوا أن يحفظوا السنّة الشريفة من الضياع عند المؤمنين من خلال توجيهاتهم وحسب ما تقتضيه إمامتهم وخلافتهم الشرعية فإنّ أولى مهام الإمام والخليفة المنصوص هو حفظ الشريعة ونصوصها من الضياع.

<sup>(</sup>١) تاريخ التشريع الإسلامي : ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٣.

ومن هنا لزم على الباحث عن السنّة النبوية الرجوع الى مصادر السنّة عند أهل البيت ( على البيت المينة ) وأتباعهم فإنهم أدرى بما في البيت.

والسنة الشريفة عند أهل البيت (ﷺ) تغطّي جميع أبواب العقيدة والفقه والاخلاق والتربية وكل ما تحتاجه البشرية في كل مجالات الحياة.

وقد صرّح الإمام جعفر بن محمد الصادق( 學 خفيد الرسول الأعظم بهذه الحقيقة فقال: «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سُنّةٌ (١).

<sup>(</sup>١) الكافي : ١ / ٤٨ .

#### نماذج من تراث سيّد المرسلين (ﷺ)

#### ١ \_العقل والعلم:

ا \_ لقد اهتم الرسول ( الله على العقل أشد الاهتمام، فعرّفه وبيّن وظيفته ودوره في الحياة: على مستوى التكليف والمسؤولية، وعلى مستوى العمل والجزاء، كما بيّن عوامل رشده و تكامله، فقال:

«إن العقل عقالٌ من الجهل، والنفس مثل أخبث الدوّاب، فإن لم يعقل حارت، فالمقل عقالٌ من الجهل، وإن الله خلق العقل، فقال له: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر، فقال له الله تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعظم منك ولا أطوع منك، بك أبدي وأعيد، لك الثواب وعليك العقاب.

فتشعّب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشد العفاف، ومن العقاف الصيّانة، ومن الصيّانة الحياء، ومن الحياء الرزانة، ومن الرزانة المداومة على الخير، وكراهية الشر، ومن كراهية الشرّ طاعة الناصح.

فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير، ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أنواع...»(١).

٢ \_ واهتم الرسول الرائد(ﷺ) بالعلم والمعرفة، مبيّناً دور العلم في الحياة
 وقيمته اذا ما قيس الى سائر أنواع الكمال، فقال:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم من مظانِّه، واقتبسوه من أهله، فإنّ

<sup>(</sup>١) راجع تمام الحديث في تحف العقول، باب مواعظ النبي وحكمه. وروي أنّ شمعون بن لاوي المسيحي دخل على رسول الله وناقشه طويلا ثم اعتنق الإسلام فقال: أخبرني عن العقل ماهو؟ وكيف هـو؟ وما يتشعب منه وما لا يتشعب، وصفه وصف لي طوائفه كلها، فقال الرسول: ... ان العقل عقال من الجهل... راجم أيضاً كلمة الرسول الأعظم: ٩١.

تعليمه لله حسنة، وطلبه عبادة، والمذاكرة به تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى؛ لأنّه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل الجنّة، والمؤس في الوحشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدِّث في الخلوة، والدليل على السَرَّاء والضرَّاء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواماً، فيجعلهم في الخير قادة، تُقتبس آثارهم، ويُهتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في خلّتهم. بأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك عليهم. يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامّه، وسباع البر وأنعامه. إن العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأبصار من الظلّمة، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ بالعبد منازل الأخيار، ومجالس الأبرار، والدرجات العُلى في الدنيا والآخرة. الذكر فيه يُعدَل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يطاع الرب، وبه توصل الأرحام، وبه يُعرف الحلال والحرام. العلم إمام العمل والعمل تابعه. يلهمه السعداء، ويحرمه الله منه حظه.

وصفة العاقل أن يحلم عمّن جهل عليه، ويتجاوز عمّن ظلمه، ويتواضع لمن هو دونه، ويسابق من فوقه في طلب البر. وإذا أراد أن يتكلم تدبّر، فإن كان خيراً تكلم فغنم، وإن كان شرّاً سكت فسلم، وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله، وأمسك يده ولسانه، وإذا رأى فضيلة انتهز بها. لايفارقه الحياء، ولا يبدو منه الحرص، فتلك عشر خصال يُعرف بها العاقل.

وصفة الجاهل أن يظلم من خالطه، ويتعدّى على من هو دونه، ويتطاول على من هو فوقه. كلامه بغير تدبّر، إن تكلّم أثم، وإن سكت سها، وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردته، وإن رأى فضيلة أعرض عنها وأبطأ عنها. لا يخاف ذنوبه القديمة، ولا يرتدع فيما بقي من عمره من الذنوب. يتوانى عن البرّ ويبطئ عنه، غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيّعه، فتلك

عشر خصال من صفة الجاهل الذي حُرم العقل(١).

#### ٢\_مصادر التشريع:

٣ ـ لقد رسم خاتم الرسل (ﷺ) للناس جميعاً طريق السعادة الحقيقية وضمن لهم الوصول اليها فيما اذا التزموا بالتعليمات التي بينها لهم. ويتلخّص طريق السعادة عند الرسول (ﷺ) بالتمسك بأصلين أساسيين لاغنى بأحدهما عن الآخر وهما الثقلان، حيث قال:

«أيّها النّاس! إنّي فرطكم، وانتم واردون عليّ الحوض، ألا وإنّي سائلكم عن الثقلين، فانظروا: كيف تخلّفوني فيهما؟ فإن اللّطيف الخبير نبّأني: أنّهما لن يفترقا حتى يلقياني، وسألت ربي ذلك فأعطانيه، ألا وإنّي قد تركتهما فيكم: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لا تسبقوهم فتفرّقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم، فإنهم أعلم منكم.

أيها الناس! لا ألفينكم بعدي كفّاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجرّ السيل الجرّار.

ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيّي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله»(٢).

# القرآن ودوره المتميّز:

٤ ـ وأفصح النبي (عَلَيْنُ ) تبليغ بيانه عن عظمة القرآن الكريم مبيّناً دوره في الحياة وقيمة التمسك التام به حيث خاطب عامّة البشرية قائلاً:

«أيتها الناس! إنكم في دار هدنة، وأنتم على ظهر سفر، والسير بكم سريع، فقد رأيتم الليل والنهار، والشمس والقمر، يبليان كل جديد، ويقرّبان كلّ بعيد، ويأتيان بكل وعد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١/ ١٧١ طبعة مؤسسة الوفاء، وراجع تحف العقول: ٢٨ طبعة مؤسسة النشر الاسلامي.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة : ٢ / ٢٢٦ ، تاريخ اليعقوبي : ٢ / ١٠١ ـ ١٠٢ .

ووعيد، فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز. إنّها دار بلاء وابتلاء، وانقطاع وفناء، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فإنّه شافع مشفّع، وماحل مصدّق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النّار، ومن جعله الدليل يدلّه على السبيل. وهو كتاب فيه تفصيل، وبيان وتحصيل. هو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم الله، وباطنه علم الله تعالى، فظاهره أنيق، وباطنه عميق، له تخوم، وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه، ولا تبلى غرائبه، مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة، فليُجِلُ جالٍ بصره، وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب، ويتخلّص من نشب؛ فإن التفكّر حياة قلب البصر، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنّور، فعليكم بحسن التخلّص، وقلة التربص»(١).

# أهل البيت (ﷺ) أركان الدين

٥ ـ وعرّف الرسول الخاتم (ﷺ) الثقل الكبير ـ أي أهل بيت الرسالة: عليٌّ وبنوه الأحد عشر ـ بأنواع التعريف، وكان مما قاله في آخر خطبة خطبها:

«يا معشر المهاجرين والأنصار! ومن حضرني في يومي هذا، وفي ساعتي هذه، من الجنّ والإنس فليبلغ شاهدكم الغائب: ألا قد خلّفت فيكم كتاب الله. فيه النّور، والهدى، والبيان، ما فرّط الله فيه من شيء، حجة الله لي عليكم. وخلّفت فيكم العلم الأكبر، علم الدين، ونور الهدى، وصيّي: علي بن أبي طالب، ألا وهو حبل الله، فاعتصموا به جميعاً، ولا تفرقوا عنه، ﴿ واذكروا نعمت الله عليكم إذكنتم اعداءً فألّف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ (٢).

أيِّها الناس! هذا عليّ بن أبي طالب، كنز الله، اليوم وما بعد اليوم، من أحبّه وتولّاه

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي : ١/ ٢ ـ ٣، كنز العمّال : ٢٨٨/٢ ، الحديث ٤٠٢٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران (٣): ١٠٣.

اليوم وما بعد اليوم، فقد أوفى بما عاهد عليه، وأدَّى ما وجب عليه، ومن عاداه اليوم وما بعد اليوم، جاء يوم القيامة أعمى وأصمّ، لا حجّة له عند الله.

أيّها الناس! لا تأتوني غداً بالدنيا، تزفّونها زفّاً، ويأتي أهل بيتي شعثاء غبراء، مقهورين مظلومين، تسيل دماؤهم أمامكم، وبيعات الضلالة والشورى للجهالة في رقابكم.

ألا وإن هذا الأمر له أصحاب وآيات، قد سمّاهم الله في كتابه، وعرّفتكم، وبلّغتكم ما أرسلت به إليكم، ولكنّي أراكم قوماً تجهلون. لا ترجعنّ بعدي كفّاراً مرتدّين، متأوّلين للكتاب على غير معرفة، وتبتدعون السّنّة بالهوى؛ لأنّ كل سنّة وحديث وكلام خالف القرآن فهو ردّ وباطل.

القرآن إمام هدى، وله قائد يهدي إليه، ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وهو وليّ الأمر بعدي، ووارث علمي وحكمتي، وسرّي وعلانيتي، وما ورّثه النبيّون من قبلي، وأنا وارث ومورث، فلا يكذبنّكم أنفسكم.

أيّها الناس! الله الله في أهل بيتي؛ فإنّهم أركان الدين، ومصابيح الظلم، ومعدن العلم؛ على التي أخي، ووارثي، ووزيري، وأميني، والقائم بأمري، والموفي بعهدي على سنّتي. أوّل النّاس بي إيماناً، وآخرهم عهداً عند الموت، وأوسطهم لي لقاءاً يوم القيامة، فليبلّغ شاهدكم غائبكم ألا ومن أمّ قوماً إمامة عمياء، وفي الأمة من هو أعلم، فقد كفر.

أيّها النّاس! ومن كانت له قبلي تبعةٌ فيما أنا، ومن كانت له عدة، فليأت فيها عليّ بن أبى طالب، فإنّه ضامن لذلك كلّه، حتى لا يبقى لأحد علىّ تباعة»(١).

\_

<sup>(</sup>١) آخر خطبة لرسول الله (عُلِيَّالُهُ). راجع بحار الأنوار : ٤٨٤/٢٢ ـ ٤٨٨.

#### ٣\_اصول العقيدة الإسلامية

#### الخالق لا يوصف:

«إنّ الخالق لا يوصف إلّا بما وصف به نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار عن الإحاطة به ؟ جلّ عمّا يصفه الواصفون، ناءٍ في قربه، وقريب في نأيه، كيّف الكيفيَّة فلا يقال له كيف؟ وأيَّن الأبن فلا يقال له أين؟ هو منقطع الكيفوفيَّة والأينونيَّة، فهو الأحد الصمدكما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» (١).

#### شروط التوحيد:

«إذا قال العبد: «لا إله إلّا الله» فينبغي أن يكون معه تصديق وتعظيم، وحلاوة وحرمة، فإذا قال: «لا إله إلّا الله» ولم يكن معه تعظيم، فهو مبتدع. وإذا لم يكن معه حلاوة فهو مراءٍ. وإذا لم يكن معه حرمة فهو فاسق» (٢).

#### رحمة الله:

«إن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فجعل يقول المجتهد: أقصر عمّا أنت فيه، فيقول: خلّني وربي، حتى وجده يوماً على ذنب استعظمه، فقال: أقصر، قال: خلّني وربي، أبعثت عليّ رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فبعث الله إليهما ملكاً، فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: أدخل

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢ / ٩٤، الكفاية، أبو المفضل الشيباني عن أحمد بن مطوق بن سوار عن المفيرة بن محمد ابن المهلب عن عبد الغفار بن كثير عن ابراهيم بن حميد عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قدم يهودي على رسول الله (عَيَّالِهُ )، يقال له: نمثل. فقال: يا محمد إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أنت أجبتني عنها، أسلمت على يدك. قال: سل يا أبا عمارة! فقال: يا محمد صف لي ربك. فقال:... (٢) كلمة الرسول الأعظم: ٣٠.

الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي ؟ فقال: لا يا ربّ. قال: اذهبوا به إلى النّار»(١).

#### لا جبر ولا اختيار:

«إنّ الله لا يطاع جبراً، ولا يعصى مغلوباً، ولم يهمل العباد من المملكة، ولكنه القادر على ما أقدرهم عليه، والمالك لما ملّكهم إياه؛ فإن العباد إن ائتمروا بطاعة الله لم يكن منها مانع، ولا عنها صاد، وإن عملوا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل، وليس من شاء أن يحول بينك وبين شىء ولم يفعله، فأتاه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه»(٢).

#### الخاتمية:

«فُضِّلت على الأنبياء بستّ: أعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب من مسيرة شهر، وأُحلّت لي الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأرسلت إلى الخلق كاقة. وخُتم بي النبيّون» (٣).

# إنّ الله اصطفاني :

«إن الله اصطفى من وُلد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءُوف رحيم ﴾ )(١).

<sup>(</sup>١) كلمة الرسول الأعظم: ٣١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ١٤٠/٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣٢٤/١٦.

<sup>(</sup>٤)كلمة الرسول الأعظم: ٣٥. راجع بحار الأنوار: ٣٢٣/١٦.

# مثلى مثل الغيث:

«إنّ مثل ما بعثني به ربّي من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، منها طائفة طيّبة، فقبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكبير، وكانت منها أجادب امسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى، إنّما هي قيعات، لا تمسك ولا تُنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، وتفقّه فيما بعثني الله به، فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»(١).

#### الإمام بعد رسول الله (عَيْلِيُّ ):

«يا عمّار! إنّه سيكون بعدي هنات، حتى يختلف السيف فيما بينهم، وحتى يـقتل بعضهم بعضاً، وحتى يبرأ بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني: عليّ بن أبي طالب، فإن سلك الناس كلّهم وادياً، وسلك عليُّ وادياً فـاسلك وادي عـليّ، وخلّ عن الناس.

يا عمّار! إن عليّاً لا يردّك عن هدى، ولا يدلّك على ردى.

يا عمّار! طاعة على طاعتى، وطاعتى طاعة الله»(١).

«من ظلم عليًا مقعدي هذا بعد وفاتي، فكأنّما جحد نبوّتي، ونبوّة الأنبياء قبلي» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان : ٣/ ٥٣٤ ، روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي (ﷺ) قال لعمار بن ياسر: ...

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣/ ٥٣٤، عن كتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني عن أبي الحمد مهدي ابن نزار الحسني حدثني محمد بن القاسم بن أحمد عن أبي سعيد محمد بن الفضيل بن محمد عن محمد بن صالح العرزمي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي خلف الأحمر عن إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «واتقوا فتنة»: قال النبي (عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

### فضل على (الله على):

«لولا أنني أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك اليوم مقالاً، لا تمرُّ بملاً منهم إلّا أخذوا التراب من تحت قدميك(١).

# الأئمة بعد رسول الله(ﷺ):

«الأئمة بعدي من عترتي بعدد نقباء بني إسرائيل، وحواربي عيسى، من أحبهم فهو مؤمن ومن أبغضهم فهو منافق، هم حجج الله في خلقه وأعلامه في بريّته»<sup>(۲)</sup>.

#### أئمة الحق:

«يا على! أنت الإمام والخليفة بعدي، وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسن أولى بالمؤمنين من فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسين فابنه على بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى على فابنه محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى محمد فابنه جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى على فابنه محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى على فابنه ما أنفسهم، فإذا مضى على فابنه أنفسهم، فإذا مضى على فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى على فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى على فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى محمد فابنه ومغاربها، فهم أئمة الحق، وألسنة الصدق، منصورٌ من

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ١/ ١٦٥، قاله لأمير المؤمنين، بعد ما فتح الله على يديه في غزوة ذات السلاسل.

<sup>(</sup>٢) كفاية الأثر: ١٦٦، أبو المفضل الشيباني عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن محمد بن عمران الكوفي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أخيه الحسن ابن علي (المهلكين)، قال: قال رسول الله (عَلَيْهُ): ...

نصرهم، مخذول من خذلهم»(١).

النبيّ (ﷺ) يبشّر بالمهديّ (ﷺ):

روى أحمد عن النبي (ﷺ)، أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تـمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً ثمّ يخرج من عترتي من يملأها قسطاً وعدلاً...»(٢).

وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: دفع النبي ( الراية يوم خيبر الى علي ففتح الله على يده ثم في غدير خم أعلم الناس أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة. وساق الحديث وذكر شيئاً من فضائل علي وفاطمة والحسن والحسين الى أن قال: «أخبرني جبرئيل أنهم يُظلمون بعدي وأنّ ذلك الظلم يبقى حتى اذا قام قائمهم وعلت كلمتهم واجتمعت الأمة على محبتهم وكان الشانئ لهم قليلاً والكاره لهم ذليلاً وكثر المادح لهم وذلك حين تغيّر البلاد وضعف العباد واليأس من الفرج فعند ذلك يظهر القائم المهدي من ولدي بقوم يظهر الله الحق بهم ويخمد الباطل بأسيافهم ـ الى أن قال ـ: «معاشر الناس أبشروا بالفرج فإن وعد الله حق لا يخلف ، وقضاءه لا يرد وهو الحكيم الخبير وان فتح الله قريب» (٢٠).

وعن أُم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله (ﷺ) يـقول: «المهدي من عربي عن عن عن ولد فاطمة» (١٠).

<sup>(</sup>١)كناية الأثر: ١٩٥. ١٩٦، عن الحسين بن علي، عن هارون بن موسى عن محمد بن إسماعيل الفزاري، عن عبد الله بن الصالح كاتب الليث، عن رشد بن سعد، عن الحسين بن يوسف الأنصاري، عن سهل بن سعد الأنصاري قال: سئلت فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) عن الائمة فقالت:كان رسول الله (ﷺ) يقول لعلي: ... وروى نصّين آخرين عن جابر الأنصاري فراجع.

<sup>(</sup>٢) راجع مسند أحمد: ٣/ ٤٢٥، الحديث ١٠٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودّة : ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٤٣٠ عن أبي داود في صحيحه: ٤ / ٨٧.

وجاء عن حذيفة بن اليمان أنه قال: خطبنا رسول الله ( عَلَيْ الله عن عن حذيفة بن اليمان أنه قال: خطبنا رسول الله ( على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله اليوم حتى يبعث الله رجلاً من ولدي اسمه اسمى، فقام سلمان وقال: يا رسول الله إنه من أي ولدك؟ قال: هو من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين (١).

# ٤ \_اصول التشريع الاسلامي في تراث الرسول الأعظم (ﷺ)(٢)

#### الف \_خصائص الاسلام:

- ١ ـ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه .
  - ٢ ـ الإسلام يجب ما قبله .
- ٣ ـ الناس في سعةٍ ما لم يعلموا .
- ٤ ـ رفع عن أُمتّى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
  - ٥ ـ رفع القلم عن ثلاثة : الصبى والمجنون والنائم .

#### ب ـ العلم ومسؤولية العلماء:

- ١ ـ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّة.
- ٢ ـ من قال في القرآن بغير علم فليتبوّ أمقعده من النار.
  - ٣ ـ من سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار.
- ٤ ـ من أفتى بما لا يعلم لعنته ملائكة السماء والأرض.
  - ٥ ـ كل مفتٍ ضامن.
  - ٦ ـ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سببها الى النار.
    - ٧ ـ من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين.

<sup>(</sup>١) البيان في أخبار صاحب الزمان للحافظ أبي عبدالله محمد بن يوسف بن محمد النوفلي: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) تراجع هذه النصوص وغيرها في أعيان الشّيعة : ١ / ٣٠٣\_٣٠٦.

- ٨ ـ تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنها نصف العلم .
- ٩ إذا أتاكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه
   فاضربوا به عرض الحائط.
  - ١٠ -إذا ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله.

# ج \_قواعد عامة للسلوك الاسلامى:

- ١ ـ لا رهبانية في الإسلام.
- ٢ ـ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
  - ٣- لا دين لمن لا تقيّة له .
- ٤ ـ لا خير في النوافل إذا أضرّت بالفرائض.
  - ٥ ـ في كل أمر مشكل القرعة .
    - ٦ إنّما الأعمال بالنّيات .
    - ٧ ـ نيّة المرء أبلغ من عمله .
    - ٨ أفضل الأعمال أحمزها .
  - ٩ ـ من دان بدين قوم لزمه حكمهم .
- ١٠ ـ من سنّ سُنة حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ سنة سيّئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها إلى يوم القيامة .

# د ـ خطوط عامة في القضاء والمحاكمات:

- ١ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران.
  - ٢ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
  - ٣ ـ البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر.
    - ٤ لا يمين إلّا مالله .

- ٥ ـ ادرؤا الحدود بالشبهات.
- ٦ ـ من قتل دون ماله فهو شهيد .
- ٧ ـ على اليد ما أخذت حتىٰ تؤدّى .
  - ٨ ـ جناية العجماوات جبار.
- ٩ ـ لا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا ابن بجريرة أبيه .
  - ١٠ ـ الناس مسلطون على أموالهم .

#### ه\_العبادات في خطوطها العريضة:

- ١ إنّ عمود الدين الصلاة .
  - ٢ ـ خذوا عنى مناسككم.
- ٣ ـ صلّواكما رأيتموني أصلّي .
- ٤ ـ زكوا أموالكم تقبل صلاتكم .
- ٥ ـ زكاة الفطرة على كل ذكر وانثى .
- ٦ ـ جعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهوراً .
- ٧ ـ جنّبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وخصوماتكم.
  - ٨ ـ سياحة أمتى الصوم .
  - ٩ ـ كل معروف صدقة .
- ١٠ ـ أفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جائر.

#### و\_من اصول النظام العائلي:

- ١ ـ النكاح ستتى فمن رغب عن ستتى فليس متى .
- ٢ ـ تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة .

- ٣ ـ تزوَّجُوا ولا تطلُّقُوا فإنَّ الطلاق يهترُّ منه عرش الرحمن .
  - ٤ ـ تخيّروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم .
    - ٥ ـ الولد للفراش وللعاهر الحجر.
    - ٦ ـ جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها .
- ٧ ـ ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا
   هرولة بين الصفا والمروة ولا جهاد ولا استلام الحجر ولا تولّى القضاء ولا الحلق.
  - ٨ ـ المتلاعنان لا يجتمعان أبداً .
  - ٩ ـ قذف المحصنة يحبط عمل مئة سخينة .
    - ١٠ ـ الرضاع ما أنبت اللحم وشدّ العظم .
      - ١١ ـ علَّموا أولادكم السباحة والرمي .
      - ۱۲ ـ من كان عنده صبى فليتصاب له .

# ز ـ نقاط مضيئة من النظام الاقتصادي الاسلامي:

- ١ العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال .
  - ٢ ـ الفقه ثم المتجر.
  - ٣ ـ ملعون من ألقى كله على الناس.
    - ٤ ـ ابدأ بمن تعول .
  - ٥ ـ اعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه .
    - ٦ ـ على كل ذى كبد حرى أجر.
      - ٧ ـ المسلمون عند شروطهم.
    - ٨ ـ المسلم أحق بماله أينما وجده .
    - ٩ ـ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها .

- ١٠ ـ لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه منه .
  - ١١ ـ الكفن ثم الدَّيْن ثم الوصية ثم الميراث.
- ١٢ ـ الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.
  - ١٣ ـ مطل الموسر المسلم ظلم للمسلم.
  - ١٤ البيعان بالخيار ما داما في المجلس.
    - ١٥ ـ شر المكاسب الربا.
  - ١٦ ـ لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

#### ح ـ من اصول التعايش الاجتماعي:

- ١ ـ قتال المؤمن كفر وأكل لحمه معصية .
  - ٢ ـ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً.
  - ٣ ـ كرامة الميت تعجيله في التجهيز.
- ٤ ـ المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم وهم يد على مَن سواهم.
  - ٥ ـ الولاء للعتق.
  - ٦ ـ الولاء لحمة كلحمة النسب.
    - ٧ ـ سباب المؤمن فسوق.
      - ٨ ـ كل مسكر حرام .
  - ٩ ـ ما اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
  - ١٠ ـ عذاب القبر من النميمة والغيبة والكذب.
    - ١١ ـ لا غيبة لفاسق.
  - ١٢ ـ حرّم لباس الذهب على ذكور أُمّتي وحلّ لإناثهم.

# ٥ ـ من جوامع الكلم في تراث الرسول الأعظم (عَلَيْكُ):

- ١ إنَّما بعثت لأتمَّم مكارم الأخلاق.
  - ٢ ـ أنا مدينة العلم وعليٌّ بابُها .
- ٣ ـ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل .
  - ٤ -إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن .
- ٥ ـ الا يمان نصفان: نصف في الصبر ونصف في الشكر.
  - ٦ ـ استعينوا على أموركم بالكتمان .
  - ٧ ـ الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
- ٨ ـ الأيدى ثلاثة : سائلة ومنفقة وممسكة، فخير الأيادي المنفقة .
- ٩ ـ إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلُّهم وأكرم الرجـل الفـاسق فـلينتظر

#### البلاء .

- ١٠ ـ أعجل الشر عقوبة البغي .
- ١١ ألا إن شرار أمّتي الذين يكرمون مخافة شرّهم. ألا ومن أكرمه الناس اتّقاء شرّه فليس مني .
  - ١٢ ـ بالبرّ يستعبد الحرّ.
  - ١٣ ـ بشّروا ولا تنفّروا .
- ١٤ -بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك وصحّتك قبل سُقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك .
- ١٥ ـ ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمك وتصل من
   قطعك وتحلم على من جهل عليك .
- ١٦ ثلاث تخرق الحجب وتنتهي الى ما بين يدي الله : صرير أقلام العلماء ووطئ المجاهدين وصوت مغازل المحصنات .

- ١٧ ـ ثلاث تقسى القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد واتيان باب السلطان.
  - ١٨ ـ جبلت القلوب على: حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها.
    - ١٩ ـ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .
      - ٢٠ ـ حب الدنيا رأس كل خطيئة .
    - ٢١ الحكمة ضالة المؤ من. رأس الحكمة مخافة الله.
      - ٢٢ ـ خُفت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات.
- ٢٣ ـ حسّنوا أخلاقكم والطفوا بجيرانكم واكرموا نساءكم تدخلوا الجنة بغير حساب، داووا أمراضكم بالصدقة .
  - ٢٤ ـ رأس العقل بعد الايمان بالله مداراة الناس في غير ترك حق .
- ٢٥ ـ سادة الناس في الدنيا الأسخياء، سادة الناس في الآخرة الأتقياء. السعيد من وُعظ بغده.
  - ٢٦ ـ شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشرٌّ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره .
    - ٢٧ ـ طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.
    - ٢٨ ـ عليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية .
      - ٢٩ ـ عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم اقتصدوا.
- ٣٠ عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء ، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة

#### النار.

- ٣١ ـ عزّ المؤ من استغناؤه عن الناس.
- ٣٢ ـ عُد من لا يعودك، واهد لمن لم يهد إليك.
  - ٣٣ ـ الغني غني النفس.
- ٣٤ ـ كن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّاً، ولا تكن الخامس فتهلك .
  - ٣٥ ـ لا مال أعود من العقل.

- ٣٦ ـ لا فقر أشد من الجهل.
  - ٣٧ ـ لا عقل كالتدبير.
- ٣٨ ـ ليس منّا من غش مسلماً أو ضرّه أو ماكره .
  - ٣٩ ـ من المروءة إصلاح المال.
- ٠٤ ـ من أحبّ عمل قوم أشرك معهم في عملهم .
  - ١٤ ـ من أحب قوماً حشر معهم .
  - ٤٢ ـ من عمل بما علم ورّثه الله ما لم يعلم .
  - ٤٣ ـ من أعان ظالماً على ظلمه سلّطه الله عليه .
- ٤٤ ـ من يصلح ما بينه وبين الله يصلح الله ما بينه وبين الناس.
  - 20 ـ من لا يرحم لا يُرحَم .
    - ٤٦ ـ مَن غَشّ غُشّ .
  - ٤٧ ـ من تساوى يوماه فهو مغبون.
    - ٤٨ ـ ما عال من اقتصد
  - ٤٩ ـ المؤمن من أمن الناس من يده ولسانه .
    - ٥٠ ـ المسلم من سلم الناس من أذاه .
      - ٥١ المجالس بالأمانة .
      - ٥٢ المسلم مرآة لأخيه المسلم .
  - ٥٣ ـ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه .
    - ٥٤ ـ المستشار مؤتمن.
    - ٥٥ ـ ما هلك امرؤً عرف قدر نفسه .
      - ٥٦ ـ من تفاقر افتقر.
  - ٥٧ من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح .

٥٨ ـ من أذاع فاحشةً كان كمبدئها .

٥٩ ـ ومن عير مؤمناً بشيء لم يمت حتى يركبه .

٦٠ ـ من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت .

٦١ - من أرضى سُلطاناً بما يسخط الله خرج من دين الله .

٦٢ ـ مداراة الناس نصف الايمان والرفق بهم نصف العيش.

٦٣ ـ يشروا ولا تعشروا.

٦٤ ـ يطبع المؤمن على كل خصلة ولا يطبع على الكذب ولا على الخيانة .

#### ٦ \_نماذج من ادعيته الشريفة (عَيَّالًا)

ألف ـ من دعائه في شهر رمضان بعد المكتوبة: «اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عربان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم ردكل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سدّ فقرنا بغناك، اللهم غيّر سوء حالنا بعسن حالك، اللهم اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر إنّك على كل شيء قدير».

ب ـ دعاؤه (ﷺ) يوم بدر: « اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدّة، وأنت لي في كل أمرٍ نزل بي ثقة وعُدّة، كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقلّ فيه الحيلة، ويخذل فيه القريب، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الأمور، أنزلته بك وشكوته اليك راغباً فيه اليك عمن سواك ففرّجته وكشفته عني وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة، فلك الحمد كثيراً ولك المنّ فاضلاً ».

ج. دعاؤه (ﷺ) يوم الأحزاب: «يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف عني همي وغمي وكربي فإنك تعلم حالي وحال أصحابي فاكفني حول عدوي فإنه

لا يكشف ذلك غيرك».

د ـ دعاء علَّمه (عَيَّالُيُّ) لبعض أصحابه يتّقي به شرّ العدو:

ذكر ابن طاوس في مهج الدعوات هذا الدعاءكما يلي:

«يا سامع كل صوت، يا محيي النفوس بعد الموت، يا من لا يعجل لأنه لا يخاف الفوت، يا دائم الثبات، يا مخرج النبات يا محيي العظام الرميم الدارسات. بسم الله، اعتصمت بالله و توكلت على الحي الذي لا يموت، ورميت كل من يؤذيني بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

هـ دعاؤه ( عَيْنَ ) لقضاء الدين علمه على بن أبى طالب ( الله على ا

«اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك».

و ـ دعاؤه (ﷺ) إذا وضعت المائدة بين يديه:

كان رسول الله (عَيَالله) إذا وضعت المائدة بين يديه قال:

«سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك اللهم ما أكثر ما تعطينا، سبحانك اللهم ما أكثر ما تعافينا، اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين» (١).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين

<sup>(</sup>١) أعيان الشبعة : ٣٠٦/١.

# الفهرس التفصيلي

| فهرس اجمالي ٥                                          |
|--------------------------------------------------------|
| مقدمة المجمع٧                                          |
| لباب الأول                                             |
| المدخل: المنهج القرآني في عرض ودراسة التاريخ والسيرة١٧ |
| الفصل الأولّ: النبيّ الخاتم (ﷺ) في سطور                |
| الفصل الثاني: سنّة البشارة على مدى العصور              |
| الفصل الثالث: مظاهر من شخصية خاتم النبيين(ﷺ)           |
| لباب الثاني                                            |
| الفصل الأول: دور الولادة والنشأة                       |
| ١ ـ ملامح انهيار المجتمع الوثني١٥                      |
| ٢ _ إيمان آباء النبي (ﷺ)٢                              |
| ٣_مولد الرسول (ﷺ)                                      |
| ٤_رضاعه الميمون ٥٥                                     |
| ٥ ـ الاستسقاء بالنبي (ﷺ) ٧٠٠                           |
| ٦_مع أُمّه آمنة٨٥                                      |
| ٧ ـ مع جدّه (ﷺ) عبد المطّلب٩٠                          |
| الفصل الثاني: دور الفتوّة والشباب                      |
| ١ ـ كفالة أبي طالب للنبي (ﷺ)                           |
| ۲ _ السفرة الاولى الى الشام ٢                          |

| ٦٢ | ٣_رعي الغنم                                      |
|----|--------------------------------------------------|
| ٦٣ | ٤_حروب الفجار                                    |
| ٦٤ | ٥ ـ حلف الفضول                                   |
| ٥٢ | ٦ ـ التجارة بأموال خديجة                         |
| ٦٧ | الفصل الثالث: من الزواج الى البعثة               |
| ٦٧ | ١ ـ الزواج المبارك                               |
| ٧٠ | ٢ _إعادة وضع الحجر الاسود                        |
| ۷۱ | ٣_ولادة علي(ﷺ) و تربية النبي(ﷺ) له               |
| ٧٣ | ٤ _ ملامح من شخصية خاتم الأنبياء (ﷺ) قبل البعثة  |
|    | الباب الثالث                                     |
| ٧٧ | الفصل الأول: البعثة النبوية المباركة وارهاصاتها  |
| ۸٧ | الفصل الثاني: مراحل حركة الرسالة في العصر المكّي |
| ۸٧ | ١ ـ بناء الخلية الإيمانية الأُولى                |
| ٨٨ | ٢ ـ أدوار العصر المكي                            |
| ٨٨ | ٣_ دور إعداد القاعدة الأُولي                     |
| ۹. | ٤ ـ دور المواجهة الأُوليٰ وإنذار الأقربين        |
| ۹۱ | ٥ ـ دور المواجهة الشاملة                         |
| 94 | الفصل الثالث: موقف بني هاشم من النبي (ﷺ)         |
| ۹۳ | ١ ـ دفاع أبي طالب (ﷺ) عن الرسالة والرسول(ﷺ)      |
| 90 | ٢ ـ موقف قريش من الرسالة والرسول(ﷺ)              |
| ۲۶ | ٣-الكفر يأبيٰ الانصياع لصوت العقل                |
| ٩٧ | ٤ ـ الاتمام بالسحر                               |

| ٩٨    | ٥ ـ التعذيب وسيلة لقمع المؤمنين            |
|-------|--------------------------------------------|
| ١     | ٦ ـ الهجرة الى الحبشة لا يجاد قاعدة آمنة   |
|       | ٧-الحصار الظالم وموقف بني هاشم٧            |
| ۱۰۳   | ٨_عام الحزن٨                               |
| ۱ • ٤ | ٩ _الاسراء والمعراج                        |
| ١٠٧   | الفصل الرابع: سنوات الانفراج حتى الهجرة    |
| ٠٧    | ١ ـ الطائف ترفض الرسالة الإسلامية          |
| ۱۰۹   | ٢ ـ الانفتاح على الرسالة ومعوّقاتها في مكة |
| ١.    | ٣_بيعة العقبة الاولى                       |
| ١٢    | ٤ ـ بيعة العقبة الثانية                    |
| ١٤    | ٥ ـ الاستعداد للهجرة الى يثرب              |
| 17    | ٦ ـ المؤاخاة قبل الهجرة                    |
|       | الباب الرابع                               |
| 19    | الفصل الأول: تأسيس الدولة الإسلامية الأولى |
| ۱٩    | ١ ـ الهجرة الى يثرب                        |
| 44    | ٢ ـ بناء المسجد النبوي                     |
| 74    | ٣_المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار          |
| 70    | ٤ _ معاهدة المدينة                         |
| ۲٧    | ٥ ـ النفاق وبدايات الاستقرار في المدينة    |
| ۲۸    | ٦ ـ تحويل القبلة الى الكعبة                |
| ۲۸    |                                            |

| الفصل الثاني: الدفاع عن كيان الدولة الفتيّة       |
|---------------------------------------------------|
| ۱_غزوة بدر الكبرى١٣١                              |
| ٢ ـ اهتمام النبي(ﷺ) بزواج الزهراء (ﷺ)٢            |
| ٣_الصدام المباشر مع اليهود وإجلاء بني قينقاع ١٣٨  |
| ٤_ردود فعل قريش بعد انتصارات المسلمين١٣٩          |
| ٥ _غزوة أحد                                       |
| ٦_محاولات الغدر بالمسلمين٦                        |
| ٧_غزوة بني النضير١٤٦                              |
| ٨_مناوشات عسكرية بعد أُحد                         |
| ٩ ـ غزوة بني المصطلق ودور النفاق ١٤٨              |
| ١٠ _إبطال أعراف جاهلية١٠٠                         |
| الفصل الثالث: تظاهر قوى الشرك والرد الإلهي الحاسم |
| ١ ـ تحالف قوى الشرك وغزوة الخندق ١٥٣              |
| ٢ ـ الضغط على المسلمين٢                           |
| ٣_هزيمة العدو٥٥١                                  |
| ٤ ـ غزوة بني قريظة و تصفية يهود المدينة ١٥٦       |
| الباب الخامس                                      |
| الفصل الأول: مرحلة الفتح                          |
| ١ ـ صلح الحديبية                                  |
| ٢ _انطلاقة الرسالة الاسلامية الى خارج المدينة ٦٦  |
| ٣-غزوة خيبر١٦٧                                    |
| ٤ _ محاولة اغتيال النبي (عَنَّالَةٌ)              |

| ٥ _استسلام اهالي فدك ٦٩                                          |
|------------------------------------------------------------------|
| ٦ ـ عمرة القضاء                                                  |
| الفصل الثاني: الاسلام خارج الجزيرة                               |
| ١ ـ معركة مؤتة ٧٣                                                |
| ۲ ـ فتح مكة                                                      |
| ٣_غزوة حنين وحصار الطائف٨١                                       |
| ٤_غزوة تبوك٥٨                                                    |
| ٥_مسجد ضرار                                                      |
| ٦ ـ عام الوفود                                                   |
| ٧_وفاة إبراهيم٧                                                  |
| الفصل الثالث: تصفية الوجو دالوثني داخل الجزيرة ٩٣                |
| ١ _إعلان البراءة من المشركين٩٣                                   |
| ۲ _مباهلة نصاري نجران                                            |
| ٣-حجة الوداع                                                     |
| ٤ ـ تعيين الوصي                                                  |
| ٥_ظهور المتنبّئين٥                                               |
| ٦ ـ التعبئة العامة لغزو الروم                                    |
| الفصل الرابع: أيّام الرسول (ﷺ) الأخيرة                           |
| ۱ _الحيلولة دون كتابة الوصية                                     |
| ٢ ـ الزهراء(ﷺ) تزور أباها(ﷺ)٢٠                                   |
| ٣_اللحظات الأخيرة من عمر النبي(ﷺ)٧٠                              |
| ع _ و فاة النبي (ﷺ) و مراسم دفنه ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |

| 111   | الفصل الخامس: من معالم الرسالة الأسلامية الخاتمة |
|-------|--------------------------------------------------|
| 711   | ١ _بماذا بعث النبي محمّد(ﷺ)؟                     |
| 717   | ٢ _سهولة الشريعة الاسلامية                       |
| 717   | ٣_سمق التعاليم الاسلامية                         |
| ۲۱٤.  | ٤ _القرآن الكريم                                 |
| 710   | ٥ ـ الواجبات والمحرّمات في الشريعة الاسلامية     |
| * 1 V | الفصل السادس: تراث خاتم المرسلين (ﷺ)             |
| ۲۲۳ . | نماذج من تراث سيّد المرسلين (ﷺ)                  |
| ۲۲۳ . | ١ ـ العقل والعلم                                 |
| 240   | ۲ _مصادر التشريع                                 |
| ۲۲۸ . | ٣_اصول العقيدة الاسلامية                         |
| ۲۳۳ . | ٤ _اصول التشريع الاسلامي                         |
| ۲۳۸ . | ٥ ـ من جوامع كلم الرسول الأعظم(ﷺ)                |
| ۲٤١.  | ٦ ـ من أدعيته الشريفة                            |
| 124 . | الفهرس التفصيلي                                  |

\* \* \*